



# الحكمة الضائعة

الإبداع والاضطراب النفسي والمجتمع

تأليف: د. عبدالستار إبراهيم

# عطالعوب

سلسة كتب تفافق في يناير 1978 بإشراف أحمد مشاري المدواني 1990-1923 صدرت السلسلة في يناير 1978 بإشراف أحمد مشاري المدواني 1993-1990

# 280

# الحكمة الضائعة

الحرائينان والاشتطاران الشفنين والنسجتميع

تأليف: د. عبدالستار إبراهيم



### سعر التسخة

الكويت ودول الخليج دينار كويتي الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا

اربعة دولارات أمريكية

100 دولار امریکی

خارج الوطل العربي

للهؤسسات



# mbala iledas libica planu plikin

### المشرف العام:

د. محمد الرميحي new fished between

### هيئة التحرير:

د. فنؤاد زكريا/ الستشار

جاسم السعندون

د. خليفة الوقيان

رضنا الفيلسي

زايسد النزيسد

د، سليمان البدر

د. سليمان الشطي

د. عيدالله العمر

د. على الطسراح

د . فريدة العوضي

د. فهد الثاقب

د . تأجي سعود الزيد

مدير التحرير

هدى صالح الدخيل

التنضيد والإخراج والتنفيذ وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

### الاشتراكات

|                   | دولة الكويت       |
|-------------------|-------------------|
| 45 د.ك            | بالأفراد          |
| ·라. › <b>호5</b>   | للمؤسسات          |
|                   | دول الخليج        |
| <b>ය. a 17</b>    | للأطراد           |
| ಚ 50              | للمؤسسات          |
|                   | الدول العربية     |
| 25 دولارا أمريكيا | للأفراد           |
| 30 دولارا امریکیا | للمؤسسات          |
|                   | خارج الوطن العربي |
| 50 دولارا أمريكيا | للأشراد           |
|                   |                   |

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية بأسم المجلس الوطئي للثقافة والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي:

السيد الأمين العام للمجلس الوطئي للثقافة والفنون والآداب ص.ب: 28613 ـ الصفاة ـ الرمز البريدي13147 دولة الكويت

> الموقع على الإنترنت: www.kwwait culture.org.kw

ISBN 99906-0-077-5

رقم الإيداع (٢٠٠٢/٠٠٠٢)

# الحكمة الضائعة

الترئينداع والاختكراب التقسي والمستتميع

صليم من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة مطابع السياسة ـ الكويت

المحرم ۱٤٦٣ ـ أبريك ٢٠٠٢

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



| 7           | 7 <u> </u>                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 11          | :<br>الفسسسسمسل الأول: <b>موقع بين تيارين من التفكير</b>            |
|             | الفـــممل الشـــاني: أمثلة ويماذج من الاضطراب                       |
| ł7          | هي حياة العباقرة والمبدعين                                          |
| 29          | :<br>أَ                                                             |
|             | : الفيسيسميل البرابع: <b>الإيداع والاضطراب من منظور</b>             |
| 55          | علم النفس الإبداعي                                                  |
| 81          | ُ 'القسيصل الخيامين: <b>هدهد وطله حسين</b> ،                        |
| 95          | الفسيصل السيادس: اضطراب نفسي أم أحداث الحياة ؟                      |
|             | : الفـــــصل الســــابع: <b>ضغوط العمل الإبداعي</b>                 |
| 109         | والمشقات الماديية                                                   |
| 119         | الفسيميل الشسامن: الصراعات الاجتماعية والهنية                       |
|             | ا .<br>الفسسميل التسساسي: <b>الإدمان والعزالة وأساليب</b>           |
| 151         | التفاعل الاجتماعي                                                   |
|             | أالمستصل العسباشيير: معالجة المشكلات البدنية والتعامل               |
| 145         | مع متطلبات العمل والمهنة                                            |
| iėi         | ً<br>القيصل الحيادي عيشر: <b>الضفوط الاجتماعية وزملاء المنة</b><br> |
| <b>17</b> 1 | · الفيصل الشاني عيشير؛ <b>بروزاك أو أفلاطون؟</b>                    |
| 185         | :<br>الفيصل الثيانث عيشير: <b>خاتمة وخلامية</b><br>- إ              |
| 101         | 4. T<br>1 P≹ :                                                      |

### ažiaš

نحن نعجب بالعبقرية والعباقرة لعدد كبير من الأسباب، لعل من أهمها أننا نعجب بإنجازاتهم وأعمالهم العظيمة التي لا تخفى على الناس، وتصل نتائجها غالبا إلي الملايين من البشر لتضفي على حياتهم المتعة والراحة والشعور بالسيطرة على البسيئة والنفس، لقد غير بالسيطرة على البسيئة والنفس، لقد غير حجاليليو، وهنيوتن، من مضاهيمنا عن العالم الطبيعي والبيئة المادية، ومثلهما فعل «داروين» وهأينشستين، و«زويل»، وأغنى «باخ» و«مـوزارت» حياتنا بما ابتكرا من موسيقى والحان، ومثلهما فعل «داروين» حياتنا بما ابتكرا من موسيقى والحان، ومثلهما فعل «داروين»

فضلا عن هذا، لا يقتصر إعجابنا بالعبقرية والإبداع على تلك المنجزات بل يتعداها إلى اشياء أخرى، فعبقرية «شكسبير» مثلا لا تقتصر على الآفاق العقلية غير المتناهية التي فتحها أمامنا من خلال مسرحياته، بل امتد بآثاره إلى اللغة الإنجليزية ذاتها، مطورا إياها ومحققا من خلال الكلمة والأسلوب عوالم وآفاقا لم تكن موجودة من قبل، ولم يعد بإمكائنا الاستغناء عنها بعد اكتشافها، ومثله فعل «نجيب محفوظ» ليس بعد اكتشافها، ومثله فعل «نجيب محفوظ» ليس بالأعمال الروائية العظيمة التي أبدعها فحسب، بل بما تركه من آثار عميقة في اللغة والنقد بل بما تركه من آثار عميقة في اللغة والنقد

#### 

عمل من المكن أن نعسيسد قراءة الطواهر المرضية في حسيساة المسدعين بطريقسة أخرى؟ه.

الثؤلف



والأدب، والسلوك البشري والاجتماعي. وأضافت مساهماته إلى الأدب العربي والعالمي الكثير بمقاييس التذوق الفني والأصالة والوعي بالحياة الإنسانية، بحيث لم يعد بإمكان العقل أن يتقلص، في فهمه وتذوقه للحياة البشرية، إلى ما كان عليه من قبل.

فالبدع العبقري إذن، إذا أردنا أن نعرفه بشكل عام، شخص استطاع أن يتجاوز المقاييس العادية من خلال أعماله الخلاقة في الأدب أو الفن أو العلم، أو أي حقل من حقول المعرفة والنشاط.

ولأن العمل الإبداعي يحقق الكثير لصاحبه ولمجتمعه، ولأنه يتطلب قدرات شخصية هائلة لا تكون عادة متوافرة أو محتملة أو ممكنة للآخرين، تطورت نظريات واتجاهات فكرية مختلفة تفسر سلوك المبدعين بالاضطراب العقلي والجنون، ولكثرة ما كتب تأييدا لهذا الرأي، أصبحت صلة الإبداع بالجنون والاضطراب النفسي هي الأمر الشائع والقريب إلى الذهن عند تفسير الجوانب الغامضة والمبهمة في سلوك المبدعين وتطور العملية الإبداعية.

ويعد هذا الكتاب إعادة فراءة، أو بالأحرى إعادة تنظيم للوفائع والأفكار المتجمعة عن موضوع الصلة بين العبقرية والجنون، أو بلغة نفسية معاصرة عن الإبداع وصلته بالاضطراب النفسي، كما يعد رؤية تضم بعض الحقائق الرئيسية التي تراكمت في دراسة السير الذاتية للمبدعين، فضلا عن النتائج التي ولجت ميدان علم النفس إثر تطور حركة القياس النفسي، وما ساندها من تجارب علمية متخصصة. وبعض الحقائق المعاصرة عن طبيعة المرض النفسي والعقلي، تتضمن مقارنة بين الخصائص الشخصية والضغوط التي تسود حياة المبدعين، والمرض النفسي أو العقلي بالمعنى الإكلينيكي المتعارف عليه.

وقد انعكست هذه الرؤية في وضعنا للفصول الرئيسية التي اشتمل عليها هذا الكتاب، فهو يحتوي على عدد من الفصول، الأول منها يتعرض للتيارين الرئيسيين من التفسير للعلافة بين الإبداع والاضطراب النفسي، ثم يتقدم الفصل الثاني ليعطي نماذج لأنواع الاضطراب التي تسود حياة المبدعين في الشرق والغرب. لنقدم من خلالها تساؤلنا الرئيسي وهو: هل من المكن أن نعيد قراءة هذه الظواهر المرضية في حياة المبدعين بطريقة اخرى؟ وللتحقق من هذه الإجابة، خصصنا الفصل الثالث لوصف ما نسميه بالمرض النفسي ومن هذه الإجابة، خصصنا الفصل الثالث لوصف ما نسميه بالمرض النفسي ومن هذه الإجابة، خصصنا الفصل الثالث لوصف ما نسميه بالمرض النفسي. ومن



ثم عرضنا للقارئ في هذا الفصل أهم أنواع الأمراض النفسية والعقلية التي نتعامل معها في المارسة العملية، ومن أهمها ما يسمى بالمرض العصابي والاضطراب الذهائي واضطرابات الشخصية، وعرضنا لأنواع الأعراض التي تشكو منها كل فئة من هذه الفئات.

وحتى تكتمل الصورة، خصصنا الفصل الرابع لدراسة مفهوم الإبداع وتعريفه في ضوء الدراسات التي قدمها علم النفس الإبداعي، وعرضنا فيه أيضا لحركة القياس النفسي وأهم ما قدمته من إنجازات في دراسة الإبداع وصلته بالعبقرية، كما حاولنا إيضاح أهم القدرات الإبداعية التي كشفت عنها بحوث علماء النفس، وعرضنا لنماذج من المقاييس التي وضعت للتعرف على هذه القدرات وقياسها، أما ما قدمه علم القياس النفسي من فهم للصلة بين الإبداع والمرض النفسي فقد كان هائلا، وحاولنا أن نغطيه في الجزء الأخير من هذا الفصل.

وفي الفصل الخامس كان اهتمامنا الرئيسي هو أمراض المبدعين والعباقرة في ضوء سيرهم الذاتية، وقد حاولنا أن نطلع القارئ في هذا الفصل على مختلف التناقضات التي اشتمل عليها الرأي التقليدي في دراسة سير العباقرة الذي قرن الإبداع والعبقرية ـ بصورة ما ـ بالمرض العقلي والنفسي.

وفي تكامل مع نتائج دراسات القياس النفسي عرضنا كثيرا من النقاط التي تدل على وجود مثالب منهجية في الدراسات السابقة حول صلة الإبداع بالمرض، فالمرض على العكس عوق القدرة الإبداعية عن النمو والانطلاق والاستمرار، والإبداع على العكس على العكس يعتبر في كثير من الأحيان مؤشرا على الصحة النفسية، وليس على المرض النفسي، كما عرضنا لبعض النماذج الحديثة من أساليب العلاج النفسي التي انطلقت من خلال هذه المقولة، والتي اعتمدت على تدريب المرضى على التفكير الإبداعي كطريق موصل للعلاج النفسي الناجح.

أما لماذا بقي التفسير المرضي للإبداع قائما على الرغم من كل النتائج المعارضة لذلك، فقد كان في تصورنا راجعا في كثير من جوانبه إلى عدم الإلمام ببعض المفاهيم الحديثة في علم النفس، بما فيها مفهوم الضغوط النفسية، وخلطه بمفهوم المرض النفسي، ولهذا خصصنا الفصل السادس لمناقشة الضغوط التي تفرضها احداث الحياة على المبدع. فالمبدع يتعرض

#### الحكمة الضائعة

لنصيب وافر من المنفصات التي تأتيه من جهات منعددة، وجوانب منتوعة من الضغوط النفسية والانفعالية والاجتماعية، التي تعرضت لها الفصول السابع والثامن والناسع بالشرح بشيء من التفصيل، مثل:

- حاجاته الخاصة للنمو والارتقاء بعمله، والتجويد هي أدائه.
- ظروفه الصحية والمادية والمعيشية، التي قد يتعارض إشباعها على نحو شديد مع حاجاته إلى الاستمرار في عمله وممارسة واجباته الإبداعية.
- والمبدع في الوقت نفسه يعيش في مجتمع، له أيضا متطلباته الخاصة التي يحاول أن يفرضها على الفرد المبدع، بما في ذلك القيسة التي يراها في إبداعات هذا الشخص، ومدى ما يمنحه للعمل الإبداعي من اعتراف أو تقدير أدبى أو مادي،
- فضلا عن هذا وذاك، هناك الأخطاء الشخصية التي يرتكبها المبدع في حق نفسه أو في حق الآخرين، إن كل ما يتعلق بالعوامل المزاجية وسمات الشخصية وأساليب التعامل الاجتماعي الخاطئة، والتقلبات الانفعالية جميعها تنتمى إلى هذه الفئة من العوامل.

ولما كان غير الطبيعي أن نقف عند مستوى تحليل الصعوبات التي يواجهها المبدعون في حياتهم الشخصية والاجتماعية وعلاقتهم بالعمل الإبداعي، من دون أن نحاول الانتقال من هذا التشخيص إلى مستويات أبعد تتعلق بتقديم مقترحات للعلاج والحلول لمشكلة أو مشكلات التعامل مع هذه الضغوط والتوترات، لهذا، فقد ركزنا الفصول الباقية من هذا الكتاب لمناقشة الأساليب والمهارات ينبغي تعلمها عند محاولة التوفيق بين المتطلبات المتصارعة، وبهذه الإضافة تكاملت ـ من وجهة نظر الكاتب الحالي ـ معطيات متنوعة في فهم الصلة بين العبقرية والمرض النفسي.

ولا بد من أن نعترف، مع هذا، بأننا لم نهدف من تقديم هذه الرؤية إلا إلى التمهيد لطريق مختلف من الفهم لوقائع موجودة بالفعل، وليس إلى تقديم رؤية جديدة تنشد الكمال أو شيئا قريبا منه. أجل، التمهيد لطريق مختلف يمكننا من خلاله الإشراف على مشهد جديد وصياغة مختلفة لوقائع موجودة في دراسة هذا الموضوع الحيوي، لا أكثر ولا أقل.



# موقع بين تيارين من التفكير

في عبارة متهكمة، انتقد «برتراند راسل» «أرسطو» قائلا:

«ذكر ارسطو أن للنساء عبددا أقل من الأسنان، ولكنه (أي أرسطو) وعلى الرغم من أنه تروج من امرأتين، لم يكلف نفسه مرة أن يقبوم بفيحيص «فيم» أي من زوجتيه ليتحقق من صبحة هنذا الرأي المزعوم»، (المرجع: ٤٧)(\*).

وهي عبارة تكشف بوضوح الفرق بين العلم والفلسفة في عبارة تهكم فيها «راسل» من سيطرة الفكر اليوناني، وافشقاد «أرسطو» لأبسط قواعد العلم عندما تبنى هذا الزعم الذي تدحضه كل الملاحظات، وبذلك تخلى «أرسطو» عن حقيقة رئيسية تصف العلم والتفكير العلمي، لأن العلم يعتمد على احترام الوقائع وعلى تقديم البراهين لإثبات الرأى أو دحضه.

وهي موضوع كالعبقرية والإبداع وصلتهما بالمرض النفسي، يلاحظ المتتبع للتفسيرات الفلسفية والنظرية العامة لهذا الموضوع شيئا من

(\*) انظر قائمة المراجع في نهاية الكتاب،

معالم الإبداع عالم مثير... ودواضع العسمسل الإبداعسي لا تخلو من التعقيد».

اللؤلف



هذا الخلط، فنجد الكثير من المزاعم المنتشرة في الأوساط الثقافية العامة بأن العبقرية والإبداع يلتحم أن بالجنون من دون أن نكلف انفسنا البحث والنظر في عشرات الملاحظات الداحضة والمعارضة لهذا الرأي.

يذكرنا هذا بالقصة الفرنسية الطريفة التي تحكي عن رجل مخمور في ملهى ليلي باريسي وهو منهمك أشد الانهماك في التفتيش عن شيء ما في داخل الملهى، وعندما سأله أحد رجال الشرطة عما يبحث عنه، ذكر الرجل أنه يبحث عن مفتاح بيته، فسأل الشرطي الرجل عما إذا كان المفتاح سقط منه في هذا المكان بالذات، فأجاب الرجل بأن المفتاح سقط منه في أول الشارع، فاندهش الشرطي، وسأله: لماذا تبحث عنه هنا، وهو لم يسقط منك في هذا المكان، فقال الرجل المخمور: لأن الضوء هنا ساطع والرؤية واضحةا

شيء ما في هذه القصة يشابه التفسير الذي تروج له ـ من باب الإثارة أو السهولة ـ الكتابات الصحافية أو حتى بعض النظريات المبكرة في علم النفس، التي تفسر سلوك المبدعين بالاضطراب العقلي والجنون، ولكثرة ما كتب مؤيدا لهذا الرأي، أصبحت صلة الإبداع بالجنون والاضطراب النفسي هي الأمر الشائع والقريب للذهن عند تفسير الجوانب الغامضة والمبهمة في سلوك المبدعين وتطور العملية الإبداعية، إنه تفسير آمن لأنه شائع وسهل، إنه اقرب ما يكون إلى قصة هذا الرجل الذي يبحث عن مفتاحه الضائع في المكان غير المناسب لمجرد أن المكان مضاء، وأسوأ ما فيه أنه لا يلم إلما جيدا بالحقائق العلمية الملائمة في تفسير الإبداع وصلته بالاضطراب والمرض.

عالم الإبداع عالم مثير ومماوء بجوانب تستحق الكثير من البحث والدراسة ولا تزال خافية على البعض، إن دوافع العمل الإبداعي لا تخلو من التعقيد، وحياة المبدعين نتاج لكثير من العناصر النفسية والاجتماعية والحضارية التي يجوز التعامل معها بالتبسيط والاستخفاف، لأن ما يقدمه الإبداع والمبدعون للمجتمع، ولحياتنا بجوانبها التكتولوجية والفنية والاقتصادية والفكرية، كثير ويتسم بالشراء والعطاء، ولعلنا لا نبالغ إن ذكرنا أن كل جوانب التقدم (وريما الهدم والدمار)، في أي من مجالات الحضارة والثقافة الإنسانية مرهون بما تقدمه هذه الحفنة القليلة من العقول اللامعة والمبدعة في أي مجتمع، ولهذا فمساهمات الإبداع والمبدعين في حياتنا أمر لا يجوز إغفاله، وينبغي معرفة شروطه ودراسته على نحو يسمح لنا بالاستفادة الملائمة من تلك الإسهامات.



ومع ما للقدرات الإبداعية من أهمية، فإن دراستها ومعرفة شروط نموها، والعوامل التي تيسر ظهورها، أو التي تعوق هذا الظهور مازالت محدودة بشكل مؤسف، فدراسة الموهبة الإبداعية مازالت متروكة لتيارين متطرفين من التفكير، يغرق أحدهما في تعميمات نظرية فضفاضة، وهو التيار الذي تتبناه طائفة كبيرة من المفكرين والفلاسفة ونقاد الأدب والفن، وبعض المنتمين إلى نظريات التحليل النفسي الفرويدي المبكرة، أما التيار الآخر فيغرق في الاهتمام بجمع وقائع جزئية يتعذر في كثير من الأحيان وضعها في إطار منسق من التفكير والنظر.

وييدو أن صلة الإبداع بالمرض النفسي والعيقرية قد عانت من تجاذب هذين التيارين، أكثر مما عانته غيرها من موضوعات السلوك الإنسائي، فما زال المدقق هي دراسة هذا الموضوع يجد نظريات فضفاضة ورثناها من التفكير الفلسفي المتد هي مئات الأعوام الماضية من حياتنا الفكرية والحضارية الماضية، وهو التيار الذي يريط، على نحو آلي، بين العبقرية والجنون، ويرى أن العبقرية دالة على الجنون، أو أن هي الجنون نوعا من العبقرية.

وكان من الطبيعي أن يتبلور، بغضل تقدم المنهج العلمي، اتجاه علمي معارض لهذا الاتجاه الفلسفي الفضفاض بهدف دراسة الصلة بين العبقرية والمرض، وهو ما يمثل الاتجاه الثاني من التطور، وقد سيطر على هذا التيار - الذي يمكن أن نطلق عليه تيار القياس النفسي الدارسون المنتمون إلى علم النفس التجريبي، والتحليل العملي وما يستند إليه من علاقات وارتباطات إحصائية، وقد قدم هذا التيار إنجازات هائلة في دراسة الإبداع بشكل عام، فأصبح لدينا - بفضل حركة القياس النفسي وتطورها على مر السنين الماضية - عشرات من مقاييس العمليات العقلية العليا (كالإبداع)، ومقاييس المرض النفسي والمنحة النفسية.

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نغفل الإمكانات الهائلة لهذا التيار، إلا أنه لم يخل من بعض المثالب، فقد أغرق أصحابه في جمع وقائع جزئية، انطلاقا من مفهوم ضيق في الموهبة الإبداعية، كما وجه النقد كذلك لحركة قياس العمليات العقلية العليا - كالإبداع أو الذكاء - بحجة أنها أشياء تتعذر

على القياس أو التقدير. ومع ذلك نجد أن أصحاب هذا الاتجاه، يتفقون مع المقولة التي دعا إليها العالم الأمريكي «ثورنديك» منذ أكثر من ٥٠ عاما بأن «كل شيء موجود يوجد بمقدار، ولهذا بمكن قياسه»،

صحيح أن ما قدمه هذا التيار العلمي من اهتمامات مكثفة قد ساهم في إذالة الكثير من جوانب الغموض في دراسة الصلة بين العبقرية والمرض، غير أن الدارسين الذين اعتقه و أغرقوا، للأسف، في التركيز الضخم على التكنيك، وجمع الوقائع المجزأة مما عرقل النمو المعرفي المدقق في فهم الظواهر المحيطة بالإبداع من جهة والطروف الاجتماعية وعوامل الشخصية من جهة أخرى. ولهذا كان من الصعب على الباحث أن ينتقل من دراسة القدرات الإبداعية كما يقيسها علم النفس الماصر، إلى دراسة الإنسان المبدع الفعلي في بيئته الفعلية، وأصبحت الفائدة التي جنيناها بفضل ٥٠ عاما من التطور في الدراسات التجريبية ـ النفسية لهذا الموضوع محدودة.

قبل أن أترك هذه النقطة، أسارع إلى القول بأنني لا أود أن أقحم نفسي في الدفاع عن هذه النظرية أو تلك، ولا أود أن أتورط في تعميمات عن صحة أي منهما، كما أنني لا أعتقد أننا في حاجة إلى تبني وجهات نظر كاملة تدعو إليها مدرسة أو أخرى من التفكير السيكولوجي أو الفلسفي، إننا نحتاج في الفترة الراهنة إلى إعادة النظر فيما تجمع لدينا من حقائق فلسفية أو تجريبية، ونحتاج إلى إعادة قراءة للبحوث التجريبية وللجهود النظرية التي تراكمت على مر الأعوام السابقة في دراسة هذا الموضوع الحيوي: صلة العبقرية بالمرض النفسي، وتحتاج إلى عملية تنظيم بين الوقائع المتجمعة، أي وضعها في قالب نظري يجمع بين نتائج التيارين السابقين من التفكير في نظام نظري متسق، يسمح بمواصلة البحث، وبالاستفادة التطبيقية مما أنجزنا من تفكير أو فهم لهذه العلاقة.

كما نحتاج، فضلا عن هذا، إلى رؤية تركز على حقيقة ما يلعبه الصراع الاجتماعي في حقيقته يعني ابتكار الاجتماعي في حقيقته يعني ابتكار شيء جديد عن الموضوع الذي نبدع فيه، أي شيء مختلف عما اعتاد عليه الذهن أو التفكيس السائد من تصورات وحلول تقليدية. ولهذا فالعمل الإبداعي بطبيعته مهدّد للآخرين من أصحاب مراكز القوة الفكرية والعلمية والأكاديمية داخل المجتمع، وكذلك للمستفيدين من نمط التفكير التقليدي



والنظريات السائدة، مهدد من حيث إنه يقدم رؤية مختلفة، والشيء المختلف لا يشير الترحيب دائما، بل هو مشير للنفور والاعتراض والاحتجاج والمخاصمة، ومن ثم هإن عمليات الصراع الاجتماعي تبرز كما لو كانت إحدى البديهيات الرئيسية هي دراسة الإبداع.

ولا يمكن في تصورنا فهم الصلة بين الإبداع والمرض أن نهمل دراسة ما تتركه هذه الصراعات والمشاحنات الاجتماعية من نتائج على السلوك، والشخصية، ومن ثم فإن أي إعادة قراءة للإبداع من حيث صلته بالمرض النفسي أو العقلي لا بد من أن تستفيد مما تقدمه دراسات علم النفس الاجتماعي المعاصر،

ونحتاج أيضا إلى أن نضم إلى رؤيتنا ما قدمته العلوم النفسية المعاصرة في دراستها للعوامل التي تحكم العلاقات بين الظواهر الفكرية (كالإبداع)، والظواهر الانفسالية والشخصية والصحية (كالمرض النفسي والعقلي والجسمي)، ونعني هنا بشكل خاص ما يسمى بعلم النفس الطبي. فقد قدم هذا العلم ـ الذي يعتبر من أحدث الفروع المعاصرة في علم النفس خلال السنوات العشر الماضية ـ كثيرا من المفاهيم التي أرى أنه ستكون لها نتائج مهمة في فهم كثير من جوانب الصحة والمرض في حياتنا بشكل عام، وفي حياة المبدعين بشكل خاص.

ومن المفاهيم التي قدمها علم النفس الطبي: مفهوم الضغط النفسي أو الضغط الانفعالي emotional stress. واعتقد شخصيا أن هذا المفهوم سيساعد على إعادة فهمنا لكثير من جوانب الصحة أو المرض، وأن نتناول هذه الجوانب بطريقة أكثر رحابة، وأكثر تجاوزا للمفاهيم التقليدية التي ورثناها من الطب النفسي المعاصر، والتي كانت تطبق على نحو متعسف في أي محاولة لفهم العبقرية والعباقرة، ولقد بلغ هذا العلم في العقدين الأخيرين مرحلة من التطور لم يعد من المقبول، في ضوئها، أن ننظر إلى المبدع على أنه مصاب بالفصام أو الهستيريا، أو المرض العقلي لمجرد وجود تشابه جزئي في الأعراض التي تصف المسابين بهذه الأمراض، وبعض الأعراض التي تتملك المبدعين عندما يكونون تحت تأثير الضغوط النفسية التي يفرضها العمل في الوسط الاجتماعي المحيط بالمبدع.

#### الحكمة الضائة

وإعادة القراءة تحتاج، أيضا، إلى رؤية تهتم بتشخيص المشكلة وعلاجها معا. فعلم النفس المعاصر لا يكتفي بالقول بأن الإبداع يرتبط، أو لا يرتبط، بالمرض النفسي أو العقلي، بل يهتم بتحديد الشروط النوعية التي إن وجدت كان من السهل تحديد هذه الصلة أو نفيها، وهي العملية التي جرى عرفنا نحن العاملين بحقل الصحة النفسية بوصفها بأنها عملية التشخيص، وكذلك الأمر بالنسبة للعالم النفسي، فهو لا يكتفي بالوقوف عند عملية تشخيص المشكلة، ومعرفة شروطها، بل أصبح قادرا على أن يقدم العلاج، من خلال إما:

١- التحكم في هذه الشروط، وتقديم المقترحات العملية التي تساعد على
 إزالة الشروط المنضرة التي من شانها أن تؤثر في القدرة الإبداعية والمبدع
 سلبا، وإما

٢- تكوين شروط إيجابية تساعد على خلق شروط صحية مرغوبة تضمن المبدع الاستمرار في نشاطاته الإبداعية باكبر قدر ممكن من الصحة والحيوية، وإما من خلال:

٣- الجمع بين هاتين الممليتين معا، أي أن يساعد على إزالة شروط منفرة ومعارضة للصبحة النفسية مع تدعيم وخلق شروط إيجابية تزيد الرصيد الصحي والفاعلية.

لهذا فالتقدم المعاصر في علم النفس الإكلينيكي السلوكي، وما يقدمه من مناهج تساعد على تعديل السلوك على نحو صحي، يعد أحد المكاسب الرئيسية التي لم نجد - في حدود علمنا - من أولاها اهتماما يذكر عند الحديث عن الإبداع والمرض، فالمبدع فوق كل اعتبار آخر هو إنسان، معرض كغيره لكثير من الضغوط، (بل هو معرض لهذه الضغوط أكثر بكثير من الآخرين لأسباب سوف نتعرض لها في مواقع مختلفة من هذا الكتاب). ولهذا، فهو يحتاج إلى الاستفادة من الدروس التي تقدمها حركة العلاج النفسي والسلوكي المعاصرة لتخليص حياتنا من الشوائب المرضية التي تتملكنا بين الحين والأخر.



# أمثلة ونماذج من الاضطراب في حياة العباقرة والبدعين

«وصلت إلى أسوان كالساهر الذي طوى الليالي وصالا بغير راحة، ثم ركن بجنبه لحظة واحدة إلى طرف الفراش، إنه في سهرته، يواصل الحركة ولا يبالي متى يرقد ليستريح، ولكنه يرقد لحظة واحدة فلا يدري متى هو قادر على النهوض.

وتملكتني فكرة الموت العاجل، فأدهشني أنني لم أجد في قرارة وجداني فزعا من هذه الفكرة، وكدت أقول لنفسي إنني أطلبها ولا أنفر منها...

وإخال أن صدمة اليأس كانت أشد على عزيمتي من صدمة المرض، أو على الأصح، من صدمة الإعياء...

وأشد ما أصابني من هذا الياس أنه كان يأسا من جميع الآمال، ولم يكن يأسا من أمل واحد، كان يأسا من معنى الحياة، ومن كل غاية في الحياة.

هو الموت إذن كما أستقر في خلدي بلا أثر ولا خبر، وهو الموت إذن أمضي إليه صفر اليدين من مجد الأدب ومجد الدنيا، ومن كل مجد يبقى بعد ذويه...

وهل هذا يليق؟ يا ضيعة لرجاء المجد المتطلع إلى عشاق وعبادة؟». عثم بمر ليلنا الكثيب ويشسرق النهسار باعثا من المات

جذور فرحنا الجديبه

سلاح عبدالسبور



بهـنه العبارات السابقة رسسم «عبساس محمسود العقباد» (المرجع: ١٧، ص ٨١-٨١) مشاعره خلال فترة معاناة حادة في حياته المبكرة في مدينته بأسوان. ومن المؤكد لو أننا طلبنا من أي طبيب نفسى أن يصف لنا حالة هذا الكاتب الكبير من خلال تلك العبارات لما تردد أن يمنف حالته بالاكتئاب، ففي هذه العبارات وصف نموذجي الضطراب الاكتئاب، بما هي ذلك العجز عن الاسترخاء والنوم، ومشاعر اليأس والتشاؤم، والإرهاق البدني، والإحساس بالركود والإعياء والمزوف عن النشاط الإيجابي، والشكاوي البدنية، وعيادة الأطبياء، والشرحيب بالموت، وفي تعليق له على هذه الحيادثة، روى لأنيس منصور ـ الذي حاول هو بدوره الانتجار عندما كان تلميذا صغيرا ـ ما ألم به من معاناة واضطراب التفكير. قال العقاد: «يومها يا مولانا.. لم أجد شيئا يتمق مع عقلي.. وليس لي إلا عقلي، لم أجد منطقاً لأي شيء.. وجدت كل الناس مجانين، وأنا العاقل وحده، وجنت كل شيء قند اختلت موازينه.. بل انعدمت موازينه، وأنا وحدي الذي أمسك ميزانا .. ما فائدته؟.. ما فائدتي؟.. إذن فليس مرغوبا، ولا مطلوبا أن أعيش، أو حتى أن أكون، فقررت ألا أكون.. فإذا كان وجودي ليسس باختياري، فليكن موتى باختياري، (المرجع: ٢٦، ص ٨٨)، وما قاله العقاد يكشف عن صورة مألوفة لما يلعبه الاكتشاب والاضطراب النفسي في حياتنا من تشوش في التمكير، وتشاؤم في المزاج، وتطرف هي إدراك الأمور بأسوا التوقعات.

ولم يكن عباس «العقاد» بين العظماء وحيدا في هذا المجال، ولا اول ولا آخر من عانى أو سيعاني الاكتئاب والاضطراب النفسي، مثلا يكتب لنا الطبيب النفسي «رونالد فييف» Fieve، وهو طبيب نفسي معاصر، ارتبط اسمه باكتشاف عقار الليثيوم Lithium وهو بتأثيره الإيجابي في علاج حالات التقلب الوجداني، يكتب لنا كتابا يبحث فيه، في فصل كامل، ما يدل على أن بعض المشاهير السياسيين من أمثال «أبراهام لينكولن» Abraham Lincoln محرر العبيد، الرئيس السادس عشر لجمهورية الولايات المتحدة، و«ثيودور روزفلت» العبيد، الرئيس السادس عشر لجمهورية الولايات المتحدة، و«ثيودور روزفلت» درجات حادة من التقلب الوجداني، التي كان الاكتئاب أحد ملامحها الرئيسية. درجات حادة من التقلب الوجداني، التي كان الاكتئاب أحد ملامحها الرئيسية. في دريات من العمر، وإلى أن صار محاميا، واستمرت معاناته حتى توليه المشرينيات من العمر، وإلى أن صار محاميا، واستمرت معاناته حتى توليه



رئاسة الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره هو نفسه في خطاباته، وما كتبه المقربون منه ومن عملوا ممه عن مماناته. ولأن موجة الاكتئاب واليأس التي كانت تصيب «لينكولن»، كانت تتلوها هترات من النشاط الزائد، والإغراق الشديد هي العمل، فقد افترض «فييف» أن «لينكولن» عانى حالة من الجنون الدوري الخفيف، أي ذلك النوع من الاضطراب الدوري، والتقلب المزاجي الحاد بين الاكتئاب والهوس. ولأن أسيرة «لينكولن» هند خلت من حيالات مماثلة من هذا الاضطراب، فيقيد افترض «فييف» أيضا أن الاكتئاب الذي أصاب «لينكولن» لم يكن بسبب عوامل وراثية معروفة، لقد كان أقرب ما يكون إلى ما يسمى بالاكتئاب الاستجابي<sup>(+)</sup>. والدليل على ذلك، أن الاكتئاب ظهر لديه مبكرا في العشرينيات من عمره حين دخل هي موجة حادة من الاكتئاب، إثر وهاة حبيبته. وكان يُشاهد وهو يتجول ويهيم هذا وهناك على شاطئ البحر، وبين الغابات، وهو يبدو مشتتا، غائب الذهن، مطأطئ الرأس، مستغرفا في ذاته وأحزانه. ولم تشفع له، فيما يبدو، حتى حياته التالية عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة، فقد كانت تنتابه نوبات من الاكتشاب منذ الشهور الأولى لتوليه الرئاسة، تمييزت بالهبوط الحاد في الطاقة على الفعل والحركة، والرغبة في الانزواء بنفسه، في ظروف كانت تتطلب منه الدخول في معارك سياسية حاسمة. وقد ازدادت حدة المرض لديه، عندما توفى أبنه في البيت الأبيض. بعدها أزدادت حالته سوءا لدرجة أنه جعل من يوم الخميس من كل أسبوع يوما للعزلة، والإغراق في الحزن، يعتكف خلاله بعيدا عن الآخرين وعن نشاطاته في توجيه أمور الدولة.

اما الصورة التي أخذها هذا الاضطراب لدى «روزفلت»، فقد تماثلت مع الصورة نفسها لدى «لينكولن»، بفارق أساسي واحد، هو أن الاضطراب الدوري الذي غلب على «روزفلت»، كان يجنح نحو الاستثارة الشديدة، فقد كان «روزفلت» دائم الحركة والنشاط، لا يكف عن العمل. صحيح أنه كان يتعرض بين الحين والآخر لنوبات من الاكتئاب، إلا أنها كانت بالمقارنة به الينكولن» فترات قصيرة، كان يرجع بعدها لروحه المتفائلة النشطة. مثلا تعرض للملانكوليا عندما توفيت زوجته الأولى في أثناء الولادة، بعد أربع سنوات فقط من الاقتران بها، وتوفيت والدته بعد ١٢ ساعة من وفاة زوجته. يقول معاصروه

<sup>(\*)</sup> انظر الفصل القادم لشرح المقصود بهذا المصطلح والفرق بين الاكتشاب الاستجابي وغيره من أنواع الاكتئاب



انه بالرغم من الاكتشاب الذي أصابه نتيجة لتلازم الكارثتين معا، فإنه، على عكس ما كان يحدث له الينكولن، سرعان ما تراجع عن حزنه، ليعود لممارسة نشاطاته السياسية المعتادة، وليتزوج مرة أخرى بعد سنتين من وفأة زوجته الأولى، لينجب منها خمسة اطفال، ويقول معاصروه أيضا أنه كان يغرق نفسه في نشاطات يومية خارقة فسرها «فييف» بأنها علامة على سيطرة موجة الهوس عليه، فقد ذكرت سكرتيرة «روزفلت» أنه كتب خلال فترة رئاسته ما يقرب من 100 ألف رسالة، بقي محفوظا منها حوالي 100 ألف، وإذا صح ما يقوله المؤرخون من أنه كتب ما يعادل 10 مليون كلمة، فهذا يعادل عمل 20 عاما من الإنتاج الأدبى لكاتب أدبى نشط.

أما «تشرشل» فقد عرف عنه أنه كان مستهترا بحياته ونقوده، ولا يولي نتائج أعماله ما ينيق بها من اهتمام، لدرجة أن «لويد جورج» غريمه السياسي طالب بوضعه تحت المراقبة، و«فرملته» خوفا من نتائج أعماله على مصير بريطانيا العظمى. وهذه الخصائص كانت تميزه في الحالات التي لم يكن فيها مكتئبا، أي في حالات الهوس. وفي مثل هذه الحالات عرف عن «تشرشل» أنه كأن لا يتوقف عن الكلام، وأنه يقول ما كان يعن له دون ضوابط، ولا يترك للآخرين فرصة للحديث أو لإبداء الرأي. واشتهر عنه أيضا أنه يتحول في مثل هذه الحالة إلى إنسان متسلط، محب للسيطرة، وللدخول في نشاطات متمددة ومتعارضة بما فيها الكتابة الأدبية والسياسية، وتوجيه دفة الحرب ضد هتلر، وبناء الدولة في مواجهة السيطرة النازية في أوروبا، والبدء في تنفيذ مشاريع طموحة، لم يكن مقدوره متابعتها فكان يتركها لمعاونيه لإنهائها إيجابا أو سلبا.

ولكنه كان أيضا يتعرض لحالات من الاكتتاب الحاد، طوال عمره تقريبا، كان يسميه بلغته الأدبية «الكلب الأسود» black dog، لوصف المعاناة التي كانت تنهشه خلال أزمة الاكتئاب، يكتب «تشرشل» عن إحدى هذه النوبات الفقرة المبرة التالية:

وعندما كنت شابا في مقتبل العمر، مرت على لحظات طويلة، كنت أشعر خلالها أن أضواء الأمل في حياتي قد خبت، كنت خلالها أعجز عن العمل إلا في حالة الضرورة القصوى. كنت أجلس في مجلس العموم، والكلب الأسود يجثم فوق كاهلي... لقد فقدت في تلك الفترات تماما حتى الرغبة في الخروج إلى العالم الخارجي، وأكد طبيبه الخاص هذه الحقيقة، فذكر أن أحد زملاء «تشرشل» وصفه بأنه كان دائما يبدو مكتئبا، وأنه عندما بلغ الخامسة والخمسين من العمر كان دائما يبدو يائسا، ولم يكن يرى إلا الجانب المعتم من الحياة، حتى أنه لم يستطع أن يخفي إحساسه بالاكتئاب الدائم، وكان يرى أن حياته لم يعد لها معنى، وأن نهايته وشيكة،

في تلك الفترة، بدأ «تشرشل» يبدي بوضوح عدم اكتراثه لما يدور حوله، وتوقف عن قراءاته، وعزف عن الحديث إلا فيما ندر، وهو الذي كان معروها بحبه في الإفراط في الحديث، وبالهيمنة على أي نقاش عادي، وقد كتب قبل وفاته بفترة قصيرة قائلا: «لقد أنجزت الكثير ولكنني لم أكسب في النهاية شيئا».

أما الرئيس الأمريكي السابق «وليام جيفرسون كليئتون» فلم تعد ممارساته الطائشة داخل البيت الأبيض خافية على أحد، وبلغت فضائحه حد تهديد حياته السياسية والأسرية وتفاقمت حتى وصلت به إلى المحاكمة في نهاية الأمر.

لقد وصف المقربون من «كلينتون»، بمن هيهم أفراد أسرته، وأعضاء حكومته وحزيه بالطيش ودميفوه بالنزق والاندهاع، أما المارضون ضمّد نظروا لسلوكه هذا، بالإضافة إلى المعلومات الكاذبة والمضللة للمدالة التي فسسر بها هذا السلوك، على أنه سلوك لا يليق برئيس أعظم دولة في العالم. ومن ثم فقد طالبوا باستقالته أو إقالته بسبب الشك في إمكاناته النفسية والخلقية التي ستعوق، من وجهة نظرهم، أداءه لدوره بطريقة ضعالة. أما علماء النفس والطب النفسي فقد رأوا أن تصرفات «كلينتون» تكشف بلا شك عن سلوك مضطرب ومختل يفتقر إلى حسن الاستبصار، واهتقاد القدرة على الحكم السليم، وأنه في ذلك هو أشبه بالمسابين باضطرابات الشخصية (انظر الفصل القادم)، ورأوا في سلوكه تجسيدا تموذجينا لذلك الاضطراب النفسي المعروف في أوسناط الطب النفسي وعلم النفس المرضي باسم انقسسام الشخصية split personality أو الشخصية المتعددة multiple personality disorder، أي التحول في الظهور من شخصية إلى شخصية أخرى مختلفة تماما عن شخصيته الأصلية وما تتطلبه الشخصية الأصلية من تصرفات عاقلة تتسق مع الدور الاجتماعي والسياسي المناط بها.

#### الحكمة الفنائعة

وقد تناولت بعض الأعمال الأدبية وصف هذه الشخصية الانفصامية مثل رواية الروائي الألماني «ستيفينسون» بعنوان «دكتور جيكل ومستر هايد» ـ التي تصف بوضوح شخصية الدكتور جيكل الذي يعمل بالنهار في مهنته العلمية بمهارة وإتقان، ولكنه يتحول بالليل إلى شخصية «مستر هايد» المنحل والنزق والمختلفة تماما عن الشخصية الأصلية ـ ورواية «شرايبر» المعروفة باسم «سيبيل» الآي تحكي قصة مريضة مصابة بهذا الاضطراب، وتتنقل بين حوالي ١٦ شخصية، تختلف كل منها تماما عن الأخرى. ومهما يكن الوصف الطبي للرئيس الأمريكي كلينتون، فسيظل، بشكل ما، نموذجا الما يصيب الناس في مواقع الشهرة السياسية من اضطراب وتوتر يضرج بهم احيانا عن دائرة التصرف المتزن والحكيم.

هذا بين الساسة، أما بين ضرسان الكلمة، وطائفة الأدباء والفنانين، شإن قائمة من أصيب منهم بالأضطراب النفسي تطول كثيرا عن ذلك، «ففرجينيا وولف، عانت من الاكتثاب الحاد إلى أن قررت أن تنهي حياتها بالانتحار، وعاناه «كاهكا « Kulka حتى وضاته . وكتب مكيتس « Keats عن حالة مماثلة . أما «جوته» Goethe، فقد أعلن في أخريات أيامه، بصورة مأساوية، أن حياته: «لم تكن إلا ألما وعبنًا، وأنني أؤكد أنني خلال الخمس والسبمين سنة من العمر التي عشتها حتى الآن، لم أختبر الصحة الطيبة ولو لأربعة أسابيع متصلة (المرجع: ٤٧). ويسجل لنا سمينتون (المرجع ٥٧: ص 284-310)، في كتاب شائق عن العظمة والمظماء الذين صنعوا التاريخ، نماذج تبين أن بعضهم وصلت بهم حالات الاضطراب لدرجة احتجازهم في مصحات عقلية للاستشفاء وذلك مثل معزرا بأوند»، و«ضان جوخ»، و«هولدرين» (أميس الشعراء الألمان الذي قبل إنه عاش ثمانين عاماً، نصفها في مستشفى للأمراض العقلية)، وبعضهم أنهى حياته في تلك المسحات من أمشال «ماركيـز دي صاد»، و«فيـرجـيـسـون»، و«شـومـان»، و«سيمينانا»، و«فيرجينيا وولف». أما قصة «نيتشة» فيلسوف القوة واحد كبار المفكرين الألمان ضهي معروضة لكل نقاد الأدب والمفكرين، بسبب نهايته المضجعة وإصابته بالجنون الكامل، ظلم يكن هناك من يتخيل أنه هو الذي كتب، قبل إصابته بالجنون بسنوات، تحفته الفكرية «مكذا تكلم زرادشت». أما «همنجواي» فقصته معروفة، إذ يقال إنه أنهى حياته بنفسه بطلق ناري، وقبل انتحاره عاني الاكتئاب والإدمان الكحولي، إلى درجة تطلبت أن يتلقى علاجا طبيا منتظما



باستخدام جلسات من الصدمات الكهربائية بعيادة «مايو كلينيك» الأمريكية المشهورة. أما الموسيقي المعروف «رحمانينوف» فقد أهدى إحدى مقطوعاته الموسيقية المشهورة «كونشيرتو البيانو الثاني» إلى معالجه، الذي ألهمه هذه المقطوعة، فيما ذكر «رحمانينوف» نفسه (المرجع: ٥٧). وكل هذا لا يدع مجالا للشك في أن هؤلاء قد عانوا بشدة من الاضطراب الروحي والنفسي، متمثلا في الاكتثاب وغيره من اضطرابات النفس والسلوك.

وعلى المستوى المربى، نجد عددا من الكتاب والشعراء المرموفين قد عبروا عن معاناتهم، ووصفوا اضطراباتهم وصفا لا يجعل مجالا للشك، في أنهم قد عبانوا من أنواع حيادة من القلق والاكتنباب واضطرابات المزاج، هالكاتب المعاصر «أنيس منصور» (انظر مثلا المرجعين: ٣٣، ٣٤) يصف نفسه هي مواقع مختلفة من كتبه بأنه عاني في شبابه من الحزن والضجل الشديد... «فليست عندي الشجاعة على الواجهة.. ولا القدرة على خلق صداقة جديدة. لم أكن اجتماعيا .. فقد اعتدت على عدد قليل من الأصدقاء، لا أزيد عليهم، ولا أخرج عنهم». ويحكي أنه عندما كان تلميذا صغيرا قرر الانتحار، بل إنه كاد أن ينفذ ذلك بإلقاء نفسه في النيل، كما يقص هو ذلك في فقرة شديدة الدلالة بسبب ما قدمه من وصف دقيق لمشاعر اليأس والتشوش الفكري التي تصيب الناس في الحالات الشديدة من الاكتشاب: «لا أعرف كم من الوقت مضى حتى بلغت الكويري، ولا كم من الوقت مضى حتى انتظرت أن يخلو الكوبري من المارة، حتى لا يرأني أحد فأشعر أمامه بالخجل أو حتى يعرفني فينقذني. هل كان الكويري خاليا حقا؟ ولكن صوتا مألوها ويدا امتدت إلى ذراعي، ووجها بدأت أعرف ملامحه بوضوح.. كأنني أصحو درجة درجة، أو كأن الوجه يقترب خطوة خطوة: ماذا تعمل هنا يا حبيبي... وكيف حالها الآن؟ إنها السيدة ألتي تعطي لوالدتي الحقن، وكانت في الطريق إليها. وكذبت عليها كثيرا في عدد الزوار والأدوية وهي تحسن صبحتها . ووجدتني هي البيت أمام والدتي...، وأمامها أدركت جريمتي: إنني قررت أن ألقي همومي في النيل، ونفسي معها (المرجع ٢٣٠ص ٨٦).. هل أقول إن أمي قد أنقذتني هذه المرة؟ لا أقول ذلك، إنما هي أجلت القرار، فلم ننته صعوباتي النفسية، وكلها صعوبات فوق كتفي، في رأسي.. فلا الطمام ولا الشراب هما مشكلتي.. وإن كنت لا أعرف بالضبط ما هي

#### الحكمة الضائعة

المشكلة.. إنني مثل إنسان ألقي في الماء، وهو لا يعرف السباحة.. أو إنسان ألقوه من الطائرة بلا مظلة.. أو كانت عنده مظلة ثم نزل أرضا لا يعرفها بلا خريطة في يده، أو كانت في يده خريطة أكبر من أن يستوعبها فقد كانت حروفها غير واضحة (المرجع: ٣٣، ص ٨٧-٨٨)».

اما الشاعر المالح عبد الصبور فيصف في أكثر من موقع حالات وجدانية هي في عرف علماء النفس والطب النفسي تمثيل دقيق للمعاناة الاكتئاسة. وفي مواقع مختلفة من قصائده الشعرية يصف حالات من الحزن، ولكنك إن تعمقت في وصفه لها، ستجد أنها حالات إلى الاكتئاب الحاد أقرب في صورتها التي يعبر عنها الشاعر، من ذلك الذي يصفه الأطباء بالاكتئاب الإكلينيكي - الاستجابي reactive depression وذكر مماصرو اعبد الصبور وأصدقاؤه عنه أنه في حياته المبكرة كان يتصف بالعزلة، والهروب بنفسه عما بواجهه، والعزوف عن المشاركة الاجتماعية إلا فيما ندر (المرجع: ١٨، ص ١٥٦-١٥٧). ولم تتبدل حياته، إلا بعد أن جني الشهرة من خلال كتاباته ومسرحياته الشعرية، وعمله الصحافي، والوظيفة السياسية التي شغلها في آخر أيامه. ولو أنه كان يعود إلى حاله المبكرة من العزلة، وحب البعد عن الآخرين، عندما كان يتعرض لإحباط ما (المرجع السابق). ولهذا يمكنا أن نستتج بوضوح أنه كان يتسم باستعداد شخصي مبكر، وأنه كان بحكم شخصيته وتكوينه النفسي مستهدها للاكتئاب، الذي غلب على قصائده الشعرية.

ومما يجعلنا نرجح أن اكتثابه كان من النوع الاستجابي، وليس الذهاني أنه يتطلع في إحدى قصائده لمقدم النهار، والذي بإشراقه تنبعث فرحته، وهو المقطع الذي يقول:

> «ثم يمر ليلنا الكثيب ويشرق النهار باعثا من المات

> > جذور فرحنا الجدييس.

فهنا، وفي هذا المقطع نجد ما يذكرنا بالعلامات التشخيصية التي يصوغها علماء النفس الطبي لوصف الاكتئاب العصابي - الاستجابي، فعادة ما يخف الإحساس بالاكتئاب، وتنقشع الكابة عند هذا النوع من المكتئبين عندما يشرق الصباح، بينما تتزايد حدة إحساسهم به بمقدم المساء، وخلال الليل، وذلك على

العكس من الاكتئاب الذهاني (أي المصحوب باضطرابات في التفكير والعقل والإدراك)، والذي لا يتوقف الإحساس به عادة حتى بمقدم النهار (للفرق بين الاكتئاب الدهاني انظر الفصل القادم).

ويمنحنا الأدب العربي مثالا آخر موثقا عن هذا الاضطراب تمثله شخصية «ماري زيادة» أو الآنسة «مي»، كما كانوا يسمونها في الأوساط الأدبية، عرف عن «مي»: حب الأدب، وإتقان اللغات الأجنبية، ومن المعروف عن هذه الكاتبة المرموقة انها وهي في قمة مجدها الأدبي تعرضت لصدمات مريرة، جعلتها تشعر بالوحدة والحزن والكآية، وتحولت تدريجيا إلى حب العزلة والابتعاد عن الناس شيئا فشيئا، وهي التي اشتهر عنها أنها جعلت من بيتها في مصر صالونا ثقافيا مفتوحا لكل أصحاب الأقلام المعروفين في ذلك الوقت، وقد انتهت حياة «مي» إلى مستشفى الأمراض العقلية بلبنان لتقضي فيه عاما كاملا، وبالرغم من أن النقاد والأدباء يرون أنها انتهت إلى المستشفى نتيجة لحيلة دنيئة حاكها ابن عم لها طمع في تروتها، فأشاع أنها قد جنت (المرجع: ٢٠)، فإنها كتبت رسالة لقريب لها في لبنان نشتم منها أعراضنا للبذور الأولى من الاكتثاب، في بعض المقاطع من هذه الرسالة تقول: «إني أتمذب ياجوزيف، ولا أدري السبب، فأنا أكثر من مريضة، وينبغي خلق تعبير جديد لتقسير ما أحسه، إني لم أتألم في حياتي كما أتألم الآن، ولم أقرأ من الكتب أن في طاقة إنسان أن يتحمل ما أتحمل، وددت لو علمت السبب على الكتب أن في طاقة إنسان أن يتحمل ما أتحمل، وددت لو علمت السبب على الأقل...» (المرجع: ٢٠)، ص ٢٢١ - ٢٢٠).

إننا نعتقد، أن مؤامرة إصدار الحكم بحجزها في مستشفى «العصفورية» للأمراض العقلية بلبنان، فضلا عما افتقدته من دعم اجتماعي من المحيطين بها، كل ذلك أضاف إلى إشعال غضبها المكتوم، وحنقها، فكان الانهيار العصبي، والاستسلام للاكتئاب، وفي رأينا أيضا أن قصة «مي زيادة»، تقدم برهانا واقعيا جيدا لنظرية الياس المكتسب (للمزيد عن هذه النظرية وصاتها بالضغوط النفسية، انظر المرجع: ٧). فنظرية اليأس المكتسب تكشف كيف أن تغيرات الحياة، وتبدلاتها قد تساهم على نحو فعال في اكتساب الاضطراب النفسي حتى ما كان منه على المستوى الذهائي،

وضي الفترة نفسها تقريبا التي عانت فيها «مي»، كان الشاعر المصري «عبد الرحمن شكري» الذي يعتبره النقاد أحد رواد الشعر العربي المعاصر، يعاني من ضغوط مماثلة أدت إلى إصابته بأعراض من الاضطراب النفسي الوجداني،

لدرجة أن نقاد الأدب من أمثال إبراهيم عبد القادر المازني (المرجع:٢١) اتهموه صراحة في ذلك الوقت بالجنون الكامل. وقد صدر لشكري في ذلك الوقت كتأب سيرته الشخصية «اعترافات» وفيه يصف نفسه صراحة بالخوف الشديد، والشلك، وسوء الظن، والخجل الشديد، بل إنه في «اعترافات» يكتب ما يدل على أنه كانت تمر به فترات من الاضطراب الحاد تتملكه بعدها نوبات من الغضب والعنف مما كان يوقعه في كثير من الشكلات القانونية والاجتماعية. ويروي أنه حاول الانتحار أكثر من مرة. يكتب شكري (المرجع السابق، ص ١٨٣) عن إحدى هذه المحاولات القد حاولت مرة أن أنتحر فرارا من سلطان القضاء، فأخذت سكينا وأدنيتها من صدري، ثم قدرت مكان القلب وقلت هنا ينبغي أن أضرب نفسي الضرية القاضية فلم تهن علي نفسي فقلت الليلة الآتية أفعل ذلك، ولما اتت تلك الليلة أرجات الانتحار إلى ليلة أخرى حتى أفكر في طرق الانتحار وأختار منها واحدة، وقد فكر في الانتحار مرة أخرى، وحاوله بالفعل بعد أن اساء له أحد إخوته، وقال: «وقد أسودت الدنيا هي عيني، ثم وقفت على غدير وهم مت أن أرمي نفسي فيه ولكني مزأت بنفسي من تلك النفس التي تضر من اللطام (أي مصارعة الحياة) إلى الحمام (أي الموت) ثم ذهبت إلى البيت.. وخطر لي أن أتأبط سكينا أو مسدسا وأن أنتقم من ذلك الشقي فأقتله».

### «الشماة»: اضطراب أم اغتراب!

وإذا قبلنا بالفرضية التي تقول بأن الأدب هو انعكاس للمشاعر الشخصية، وتسجيل لحياة الشاعر أو الكاتب من خلال ما يكتب أو من خلال الشخصيات التي يبتكرها بطريقة ما، وإذا قبلنا بالرأي القائل بأن الكاتب بترجم نفسه ومشاعره في أبطال قصصه ورواياته، فإننا نجد نماذج من الاضطراب الوجداني بين حالات كثيرة من أدبائنا من أمثال «نجيب محفوظ» و«توفيق الحكيم». فشخصية «عمر الحمزاوي» في «الشحاذ» لنجيب محفوظ، توحي أن كاتبنا الكبير لم ينج في فترة ما من حياته من المعاناة النفسية والاكتئاب.

وعلى الرغم من أنني أعتقد أن «نجيب محفوظ» لم يشأ أن يكتب عن حالة نفسية مرضية بحتة، وأنه ربما لم يرد إلا أن يقدم رؤية فلسفية ـ اجتماعية (المرجع: ٢٣)، من خلال شاجعة «عمسر الحمزاوي»، وهذا

الداء المفاجئ الذي ألم به، إلا أن هذه الرواية تحتل أهمية خاصة بالنسبة إلى موضوعنا الحالي، فقد وصفت بشكل دقيق ومؤثر ما تتسم به معاناة هذا القلق النفسي واضطراب المزاج، فضلا عن أنها ـ لدقة ما احتوته من وصف لهنه الحالة ـ لا يمكن أن تكون من محض الخبيال، وربما وصفت أديبنا الكبير في لحظة ما من لحظات حياته، مما يجعل من المحامي «عمر الحمزاوي»، البطل الرئيسي لهذه القصة ـ إن لم يكن تجسيدا بشكل ما للأديب نفسه ـ فإن نجيب محفوظ قد جسد في بطل «الشحاذ» الرئيسي رؤية أدبية مذهلة لدقتها في فهم مفهوم الاكتثاب، فضلا عن ذلك تجده وقد جسد وجهة نظر لنفسه وللعالم من حوله تتماثل تماما مع ما نجده شائعا بين المرضى النفسيين في حالات الاكتئاب، وأعني أن رؤيته للمالم الخارجي وإدراكه له قد تشوها بصورة تتماثل مع أعراض الكابة، وتعكس إحساسه المضجع بهذا المرض (انظر بعض التفصيلات عن هذه الرواية وتجسيدها للاضطراب النفسي في المرجع؛ ٧).

وسواء كان منطلقنا هذا المثال أو ذاك من الأمثلة السابقة التي عانى اصحابها أعراض المرض النفسي، فقد يستنتج القارئ المتعجل أن المرض النفسي والاضطراب العقلي قرينان أو سببان من أسباب العبقرية والشهرة، أو أن الإبداع والعبقرية يقودان إلى الجنون والاضطراب، فهل الإبداع حقا هو مرض نفسي؟ وهل العبقرية تدفع حقا إلى جنون؟ أو أن هناك طريقة أخرى لقراءة هذه النتائج والخروج منها باستنتاجات مختلفة.

وحتى إذا افترضنا أن هناك جوانب متنوعة من الاضطراب النفسي والروحي تسود لدى المبدعين والعباقرة: فهل هذا الاضطراب يتماثل مع صورة الاضطراب المرضية نفسها التي نجدها بين المرضى العقليين كما تصفهم كتب الطب النفسي وكما تشاهدهم مؤسسات الصحة العقلية ومستشفيات الأمراض العقلية؟ أم أن اضطراباتهم ذات طبيعة خاصة؟ وتأخذ شكلا مختلفا عن غيرها من الاضطرابات التي تصبيب المرضى العاديين؟ وهل تتزايد بالفعل بينهم هذه الاضطرابات أكثر من تزايدها بين الفئات الأخرى ممن هم أقل إبداعا وعبقرية وشهرة؟ وهل تتزايد أو تقل نسبة الاضطراب بين جميع فئات المدعين على إطلاقهم، أو أنها تتفاوت من فئة إلى فئة أخرى؟ بعبارة أخرى، هل يعاني الفئانون والأدباء الدرجة نفسها التي يعانيها عباقرة العلم أو السياسة؟

إذا أردنا أن نقدم إجابة واضعة عن العلاقة بين المرض النفسي والعبقرية فإن إجابة كل هذه الأسئلة تعد مدخلا ضروريا لإعادة قراءة النتائج العلمية المتاحة حاليا لفهم هذه العلاقة بصورة مختلفة. وللتمهيد لذلك علينا أن نتعرف أولا على ما يعنيه مفهوم الاضطراب والمرض النفسي من وجهة نظر الطب النفسي وعلم النفس المرضي، وعلينا أن نوضح ما نعنيه بعفهومي العبقرية والإبداع، وبعدها سنرى ما يمكن أن تمدنا به البحوث العلمية المعاصرة بما فيها علم النفس من نتائج ودراسات تتسق مع هذا الرأي أو ذاك.

على الرغم من التداخل الشديد بين مفهومي العبقرية والإبداع، إلا أنه ينبغي التمييز بينهما. فالعبقرية لا تزيد على كونها اعترافا اجتماعيا بالعمل أو الأعمال الإبداعية للمبدع أو المفكر أو الفنان. ومن ثم، فإن وصف شخص بالعبقرية يستند بدرجة كبيرة إلى عوامل قد لا يكون في استطاعة الشخص أن يتحكم فيها، لأن وصف شخص بالعبقرية والإبداع مفهوم اجتماعي ووليد لظروف اجتماعية ليس في مقدور الفرد أن يتحكم فيها. فلو أن أينشتين ظهر متأخرا ٥٠ عاما أو متقدما ٥٠ عاما، لما كان له على الأرجح أن يوصف بالعبقرية أو حتى أن يحظى بالاعتراف العلمي العالمي الذي حظي به ويالمثل لو ظهر نجيب محفوظ متقدما ٢٠ سنة أو متأخرا ٢٠ سنة وفي ظروف سياسية اجتماعية مختلفة لما كان في إمكانه أن يحصل على الشهرة التي حولته . باعتراف مؤسسة نوبل التي منحته جائزتها في عام ١٩٩١ ـ إلى عبقري من عباقرة الأدب العالمين، العبقرية إذن اعتراف اجتماعي بالمساهمات العلمية والفنية للمبدع ولهذا قد يجيء هذا اللقب متأخرا كثيرا عن فترات الإنتاج العلمي والفنية

بعبارة أخرى، هناك عوامل اجتماعية وظروف اقتصادية وسياسية خارجة عن إرادة الفرد المبدع ومتجاوزة لعمله أو مجموعة أعماله تحقق له الشهرة والتذوق العام والاعتراف، ومن ثم وجب التنبيه إلى أن مفهومي الإبداع والعبقرية سيستخدمان بالمثل، مع مراعاة أن العبقرية تتجاوز ما يتسم به الشخص من خصائص الإبداع والابتكار لتصبح بمنزلة الاعتراف الاجتماعي بالإبداع والمبدع (\*).

<sup>(\*) (</sup>استندنا في هذا الفصل إلى عدد محدود من الأمثلة التي وردت في الفصل الثاني من كتابنا الاكتتاب اضطراب العصر الحديث: فهمه وعلاحه (انظر المرجع رقم ٧) .



# منعوم الرض الننسي والعقلي

## الطوك الطيم أو السوى مدخلا لقهم المرض النفسي

جرى عرف بعض العلماء والأطباء العاملين في حقل الصحة النفسية والعقلية عند تعريفهم للمسرض النفسى، أن يفسضلوا البسدء بوصف السلوك السليم أو العسادي normal behavior باعتباره مدخلا طيبا لضهم السلوك الشاذ أو المرض النفسي، وهذه البداية ليست يسيرة، هما من منفسهوم يتنحبير علمناء النفس المرضي هي تعريفه كمثل مفهوم السواء، ريما لأن كثيرا من علماء هذا الفرع ومتخصصيه .. وهم عادة من الأطباء النفسسيين أو علماء النفس المرضى -يتسعساملون أسساسها، بعكم تخسمسهم، مع اضطرابات ومسشكلات وأمسراض. الهددا فهم يعتقدون أن واجبهم الأساسي ليس وصف ما هو سوي أو عادي، بل أن يقدموا وصفا مفصلا لما هو مرضى أو شاذ ـ وبالتائى ـ يسهل أن يتقدموا في علاج المشكلات الرئيسية والاضطرابات التي تواجبه مسرضساههم، إنهم يعسرفسون أن مرضاهم لا يذهبون إلى المالجين النفسيين لأنهم أسبوياء أو عباديون، بل لأنهم يحتاجون أساسا إلى خدمة الخبير النفسي وإرشاداته عند

#### .....

«الشخص المضطرب نفسيا لا يختلف في طبيسته عن الشخص العادي، إلا في مقدار ظهور السلوك الذي نعتبره شاذا أو مريضاء.

المؤلف



#### الحكمة المنانعة

التعامل مع المشكلات والاضطرابات التي تواجههم بما شيها القلق، والأرق، والعجز عن الفاعلية الاجتماعية، ومختلف أنواع الشقاء والاضطراب الأخرى. ومع ذلك فمن دون وجود تصور للسلوك السوي أو الصحي قد يتعذر علينا أن نفهم ما هو المرض النفسي وما حقيقته.

### ما السلول المادي أو السليم؟

مفهوم الصحة أو السواء في الأمراض النفسية قد يختلف عن مفهومها في ميدان الطب العام، فقد يكفي الطبيب أن يخلص مريضه من الأعراض أو الاضطراب العضوي الذي دفع به إلى العلاج ليحكم بأنه قد شفي، وأنه الآن سليم ومعافى، أما هي حالة الأمراض النفسية والعقلية هإنه لا يكفي القول بأن المريض قد تخلص من قلقه أو حالة الاكتئاب التي تملكته لنحكم على أنه أصبح الآن معافى وسليما، فالصبحة النفسية لا تتوقف عند عتبة التخلص من الأعراض المرضية، ولا على مجرد الخلو من المرض والاضطراب، الصحة النفسية أو المقلية تتطلب هذا، وتتطلب فضلا عن هذا أن يتسم سلوك المريض بخصائص جديدة يمكن من خلالها أن نحكم عليه بأنه مثلا تخلص من الأعراض المرضية، (أو على الأقل تخلص من جزء كبير منها) فضلا عن أنه أصبح يتصف بالإيجابية والفاعلية والرضا النفسي وغيرها من الصفات الدالة على الصحة والاتزان، أي إنه أصبح ببساطة ليس متحررا من الأعراض المرضية فحسب، بل إن حياته قد اكتسبت خصائص وصفات لم تكن موجودة من قبل، نراها مجازا أنها تعبر عن قدر لا بأس به من الصحة، ونحتاج في تعريفنا للسلوك السوي أو الصحة النفسية إلى أن نتعرف على هذه الخصائص والصفات (المرجع: ٥).

ليس ثمة اتفاق في الحقيقة بين الدارسين والمعالجين المختلفين حول قائمة الخصائص والصفات التي تستتبعها عملية الصحة النفسية، ومع ذلك يمكننا أن نستخلص عددا من الأوصاف التي لن تثير الكثير من الجدل إن اعتبرنا من يتصف بها على قدر لا بأس به من الصحة النفسية والنضج، ولأن هذه الخصائص نلاحظها لدى من نعتبرهم أسوياء، أو متكاملين، أو غير ذلك من ألفاظ الصحة النفسية، ولأنها تظهر لدى الأشخاص بعد

نجاحهم في العلاج النفسي فإنها تعتبر مؤشرا على الصحة النفسية وعلامة جيدة على التكامل والنضج النفسي، وقد استطعنا من جانبنا أن نحصي من هذه الصفات ما يأتي:

- ١ \_ القدرة على التحكم في التقلبات الوجدانية والمزاجية.
- ٢ ـ قدرة عالية على ضبط البيئة الخاصة بالفرد، والسيطرة عليها بشكل يسمح له ويمكنه من حل المشكلات التي يواجهها.
  - ٣ .. تقبل النفس والتسامح مع الأخطاء الشخصية.
- ٤ .. القدرة على تعديل الأخطاء وجوانب القصور النفسي والعقلي والاجتماعي.
  - ه \_ وجود إحساس متميز بالهوية والذائية.
- ٦ ـ القدرة على النمو والتطور في الشخصية وفق الاحتياجات الشخصية
   ومن دون إخلال بمتطلبات التكامل والتوافق مع الآخرين.
- ٧ مقدرة عالية على التصرف باتساق في مختلف المواقف من دون تصلب أو جمود.
- ٨ ـ مقاومة الضغوط، والقدرة على ممالجة نتائجها السلبية من دون مساس بتكامل الشخصية.
- ٩- القدرة على التصرف بصورة مستقلة، واتخاذ القرارات الشخصية
   المهمة بقدر ملائم من الاستقلال والاكتفاء الذاتي.
- ١٠ الإدراك الجسيد غسير المشوه للواقع، بما في ذلك الوعي الواقعي
   ١٠ بالإمكانات الشخصية والقدرات الذاتية، والإحساس بمشاعر الآخرين
   ودوافعهم وحاجاتهم.
- ١١ أداء الأعمال والواجبات بشكل ملائم، أي أن الشخص السليم يتسم
   أيضا بالمقدرة على التوافق مع العمل والمهنة.
- ١٢ الفاعلية في أداء الدور أو الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها كرب
  اسرة، وكصاحب مهنة، أو زميل أو صديق في جماعة.
- ١٣ المقدرة على البحث النشط عن دور أو أدوار ذات معنى في الحياة، إذا ما
   ظهر أن المهنة التي يقوم بها الشخص لا تقدم له الإشباع الذي يسمى إليه.
  - ٤١٤ القدرة على التعبير عن المشاعر الإيجابية والحب... إلخ.
- ١٥ أن يتصف الفرد على وجه العموم بدرجة عالية من النضع والمهارة في
   تكوين علاقات شخصية \_ اجتماعية فعالة، بما في ذلك القدرة على

- الدخول في علاقات اجتماعية دافئة وإيجابية تكون مقبولة من الشخص نفسه وغير مرفوضة أو مستهجنة من الآخرين.
- ١٦ وهناك أيضا مجموعة من الصفات ترتبط بما يسمى التوافق مع الذات، أي تحديد أهدافه الشخصية القريبة أو البعيدة، وما يتبع ذلك من قدرة أو قدرات على تعلم خبرات جديدة.
- ١٧ القدرة على توظيف الإمكانات الفردية الملائمة لتحقيق الذات، وتحقيق الإشباع الروحي، والجسمي، والجنسي، وما يرتبط بذلك من تنمية القدرات العقلية وتوظيفها بشكل ملائم لحاجات الشخص المؤقنة أو الدائمة.
- ١٨ ضبط الانفعالات السلبية الهدامة كالقاق، والعدوان والاكتئاب
   والغضب والمخاوف التي لا معنى لها.
- 19. وهناك أخيرا قدرة الشخص على أن يتبنى لنفسه فلسفة عامة في الحياة، تسمح له بأن يتصرف بكفاءة ونجاح يتناسبان مع إمكاناته، وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق بجوانبه الثلاثة؛ الاجتماعية، والسلوكية، والنفسية. وعندما نقول فلسفة عامة لا نعني بالطبع بأن الشخص السوي يجب بالضرورة أن يكون فيلسوفا أو مفكرا عملاقا كعباس العقاد أو طه حسين أو ابن سينا... إلخ، وإنما أن تكون له مجموعة من التصورات والقيم والاتجاهات، والمعتقدات الشخصية التي تيسر له أن يتبنى أنواعا من السلوك والتفكير لساعده على حب الحياة وتقبل الناس وتقبل الذات، وتحقيق السعادة الشخصية، والحياة الاجتماعية الفعالة.

ولسنا نقصد من وضع هذه الصفات أن نستعرض قائمة مفصلة لما نعتبره سلوكا ناضجا أو سليما ونحن لا نذهب إلى أن هذه الصفات تمثل كل ما يعتبر سليما وإنما ركزنا على تلك العناصر البارزة في السلوك السوي، كما قد يتفق عليها المعالجون النفسيون بمدارسهم المختلفة ونحن نؤمن عن يقين بأن أي معالج نفسي - مهما اختلفت النظرية التي يتبناها - سيجد في هذه القائمة صفة أو أكثر يطمح أن يراها تتطور في مريضه، ويعتبرها مقياسا لنجاحه في علاج مرضاه، ومقياسا لتحقيق الصحة النفسية (للمزيد انظر المراجع: ٥، ٦ ، ٧ ، ٣٦ ، ٢٥ ، ٢٠).

إلى هنا، لم نتعرض لهذه الحالات التي نعطيها بلا تردد صفة الشذوذ، أو المرض، لكن ربما كان من أهم ما يمنحنا إياه الوصف المابق لما هو سوي نفسيا، أنه يوضيح لنا، بصورة غير مباشرة، ما نعنيه بالسلوك الشاذ أو المريض.

### مفحوم المرحض النفسي

المعنى الطبي - التقليدي لكلمة المرض هو أنه حالة تتملك شخصا فتحوله إلى شخص مختلف جذريا عن حالته السوية فهو قد يعاني من الملاريا، أو من الحمى أو الجلطة ... إلخ ونجد في كل حالة انفصالا بين السوي والمريض والأكثر من ذلك، يوقن الطبيب أن هناك سببا معينا لكل مرض، كأن نصاب بجرئومة أو تلحق بنا أضرار مادية ما ولا شيء من هذا يصح مع الاضطراب النفسي، أو ما سنسميه، مجازا، المرض النفسي.

المريض النفسي أو الشخص المضطرب نفسيا لا يختلف في طبيعته عن الشخص العادي، فليس هناك فرق بين المضطريين والأسوياء إلا في مقدار ظهور السلوك الذي نعتبره شاذا أو مريضا. ويهذا المعنى، يمكننا الحكم على الأنواع الشائعة من الأمراض النفسية بما فيها الفصام أو القلق أو الجنوح، بأن المصابين بها ليسوا من طبيعة بشرية مختلفة، لكنهم بشر لا يختلفون عن الأخرين إلا في بعض أوجه السلوك فقط، وفي أن التصرفات التي لا تحقق لهم ولا لمن حولهم السعادة والرضا أكثر بكثير مما هي عليه بين من نطلق عليهم أصحاء.

والمطلع على مراجع الطب النفسي وعلم النفس المرضي، لا يجد تعريفا لأمراض شاذة، بل يجد قائمة طويلة تتضمن أسماء ومفاهيم لاضطرابات نفسية كالفصام والقلق والاكتئاب واضطراب الشخصية، لكل منها اعراض محددة تختلف وتتمايز عن مجموعة الأعراض والتصرفات التي تظهر عند شخص ينتمي لفئة أو لأخرى. ومن ثم، يسهل، بلغة الطب النفسي، وصف فرد معين باضطراب الشخصية والجنوح (أو السيكوباتية)، أكثر من وصفه بالاكتئاب أو السلبية، إذا اتصف سلوك هذا الفرد بمجموعة من الاضطرابات والتصرفات الاجتماعية الحمقاء التي تسبب لمن حوله الانزعاج والألم أو الخطر على حياة الآخرين أو بقائهم.

بعبارة أخرى، فإنك لن تجد في كتب العلم ما يريحك إن كنت تتصور أنه يمكن النظر للمرض النفسي (إلا ما كان منه ناتجا عن إصابات عضوية فعلية في الجهاز العصبي والمخ) بالصورة نفسها التي ننظر بها إلى الأمراض الطبية والجسمية الأخرى، ولن تجد ما يريحك إن كنت تبحث عن تفسير للمرض النفسي، أو كنت تعتقد (تماشيا مع المفاهيم الطبية) أنه يرتبط بنوعية شاذة في تركيب وظائف العقل أو بوجود خلل عضوي ما في بناء الجهاز العصبي وشكل الأعصاب، توقف رجال العلم اليوم عن هذا، كما توقفوا منذ فترة غير قصيرة عن تصور أن المرض النفسي مدفوع بقوة شيطانية، أو أرواح غريبة تحكم الجسم، وتسيطر عليه بطريقة غامضة ومبهمة. وينقلنا هذا إلى الحديث عما نسميه بالتصرفات أو السلوك الشاذ والمنطرب، بعبارة أخرى، ما هذه الأنواع من السلوك التي قد نطلق عليها والمنظرب، بعبارة أخرى، ما هذه الأنواع من السلوك التي قد نطلق عليها بلا تردد صفة المرض النفسي؟

الحقيقة أن جوانب السلوك الشاذ أو المضطرب، هي غاية في الاتساع، والقارئ الذي تتاح له فرصة الاطلاع على الدليل التشخيصي للأمراض النفسية والعقلية الذي أصدرته منظمة الصحة الدولية في سنة ١٩٩٢ (المرجع: ٨٠)، أو ذلك الذي أصدرته جمعية الطب النفسي الأمريكية ١٩٩٢ (المرجع: ٢٢)، وهما المصدران الرئيسيان لكل من يرغب من الأطباء النفسيين وغيرهم في الرجوع إليه عند الصاجة، فسيجد أن الأمراض النفسية تمتد لتشمل طائفة كبيرة من الاضطرابات النفسية والعقلية. على أن بعض هذه الاضطرابات نادر (كحالات المرض العقلي أو الجنون)، على حين أن بعضها الآخر يشيع شيوعا كبيرا في المجتمع، مما يجعلها موضوعا جديرا بالاهتمام كالقلق والكآبة والجريمة.

وفي مجال الممارسة العملية نجد أن الاضطرابات النفسية تتفاوت فتشمل تلك الحالات التي تتراوح بدءا من مشاعر الكدر والضيق، والتعاسة، والملل، وتمتد لتشمل الحالات العقلية الخطرة التي تتطلب عادة اللجوء إلى الطبيب النفسي أو إلى المسحات للعلاج النفسي والعقلي. والشخص المضطرب نفسيا بشكل عام ضعيف الفاعلية في عمله وفي علاقاته الاجتماعية، ولو أن هذا لا يمنعه في كثير من الأحيان من ابتكار كثير من الأفكار الجديدة المهمة، ومن أن يكشف عن بعض الجوانب من التصرفات التي لا تختلف عن تصرفات الآخرين.

وهناك أكثر من طريقة في تصنيف الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية، لكن لعل أكثرها ملاءمة لموضوعنا الحالي هو الأسلوب الذي تتبناه طائفة من الأطباء النفسيين، والعاملين بحقل علم النفس المرضي في تقسيمهم للاضطرابات النفسية. فعادة ما يذهب هؤلاء إلى أن الأمراض النفسية تنقسم إلى مسرض نفسي (عسصاب) Neurosis أو عسقلي (ذهان) Psychosis، او اضطرابات عضوية ذات منشأ اضطرابات شخصية دات أسباب نفسي (اضطرابات سيكوفسيولوجية)، أو اضطرابات نفسية ذات أسباب عضوية (كخرف الشيخوخة والاضطرابات العقلية الناتجة عن إدمان الخمور والعقاقير، والتعرض للإصابات المباشرة للمخ نتيجة للحوادث). ويهمنا من هذه القائمة الفئات الأربع الأولى لارتباطها بموضوعنا.

و«العصاب» مصطلح أو مفهوم يطلق على فئة من الأشخاص الاضطراباتهم علاقة رئيسية بوجود اضطراب في الوظائف الانفعالية. بعبارة أخرى، العصابيون أشخاص سريعو الانفعال، وتعساء، تسيطر عليهم بعض الأعراض المحددة، كالخوف من بعض الموضوعات الاجتماعية أو الخارجية التي لا تمثل في الظروف العادية ضررا شديدا لهم، مما يصبغ حياتهم دائما بعدم الاستقرار والتهديد، وتوقع الشر عندما لا يكون هناك بالضرورة شر واقع بالفعل، لكن العصابيين في العادة يستطيعون مواصلة نشاطاتهم العملية المعتادة في مجالات العمل أو الأسرة على الرغم من القيود الداخلية التي يفرضونها على انفسهم، ويقال إننا جميعا نتعرض لبعض اللحظات العصابية في حياتنا إثر أزمة أو خبرة من الخبرات المؤلة في الحياة، والعصابيون يختلفون أيضا عمن يطلق عليهم مرضى الأعصاب. فمرضى الأعصاب تعود شكاواهم النفسية ومعاناتهم إلى إصابات عضوية في الجهاز العصبي بما فيها المخ والأعصاب، أما في حالات العصاب فتكون الشكاوى النفسية من مصادر غير محددة عضويا، أي أنها ليست نتيجة الشكاوى النفسية من مصادر غير محددة عضويا، أي أنها ليست نتيجة الشباب عضوية مباشرة معروفة.

أما «الذهان»، وهو مصطلح أقرب إلى الترادف مع التعبير الشعبي «جنون»، فهو يشير إلى طائفة أخرى نطلق عليهم الذهانيين، وأحيانا اسم المرضى العقليين (أو بالتعبير الدارج المجانين)، والذهانيون هم أشخاص تعساء، ولكنهم خطرون، وعديمو الفاعلية، وعادة ما يعجزون عن العمل

والتكيف مع الحياة من دون عون من الآخرين، اضطراباتهم حاسمة، وخطرة وتمس التفكير، أو السلوك الاجتماعي، أو المزاج، أو هذه الأشياء كلها مجتمعة.

و المصاب و النهان ، نوعان مختلفان ومنفصلان من الاضطرابات فلانفعالية التي تصيب المريض النفسي (المصابي) لا يفترض فيها بالضرورة أن تحرم المريض من الاستبصار بحالته ، فهو يعرف أنه «غير سعيد» وأن «حساسيته مبالغ فيها »، وأن «مخاوفه من الناس والأشياء لا مبرر لها .... الخ ولكنه لا يستطيع أن يحمي نفسه من هذا ، أما المريض العقلي الذهاني) فمشكلته مختلفة ، لأن مصدر الاضطراب لديه نابع أساسا من وجود اختلال في التفكير ، والعقل . ويصل هذا الاختلال إلى درجة تصيب حياته الانفعالية والعاطفية والاجتماعية جميعها . وقد يصل الاضطراب مسؤول من الناحية القانونية عما يصدر منه من أفعال خطرة على الذات أو مسؤول من الناحية القانونية عما يصدر منه من أفعال خطرة على الذات أو وتحولوا إلى مرضى عقليين بالعنى القانوني . ويفترض بالطبع أن الاختلال الذي يصيب الذهاني يحرمه من الاستبصار بحالته (المرجعان: ٢٣٠ ١٨٠).

أما «اضطرابات الشخصية» فتمثل طائفة من المرضى الذين يصعب وضعهم هي أي فئة من الفئتين المرضيتين السابقتين، أي لا يمكن النظر إليهم على أنهم من النوع العصابي، كلما لا يمكن وصلهم بالمرضى العقليين والذهانيين، كما أنهم أبعد ما يكونون من السواء والصحة النفسية. ولهذا نجد أن أضطراباتهم ترتبط أساسا بوجود اضطراب هي الشخصية وفي المسلك الاجتماعي، واضطراب هي أساليب التفاعل بالآخرين. وتتوزع هذه الفئة إلى أنواع متباينة من الاضطراب، كما سنرى هيما بعد.

أما الاضطرابات «السيكوفسيولوجية» (أو ما يسمى احيانا بالأمراض السيكوسوماتية) هي تشير إلى هئة من المرضى الذين تتركز شكاواهم هي وجود اختلال هي الوظائف الجسمية والإصابة بمختلف الأمراض العضوية التي تضرب هي جذورها وتتضاهر على تكوينها صراعات الحياة والتعرض للضغوط النفسية والاجتماعية، بعبارة أخرى تشير هذه الفئة إلى هذه الشكاوى التي تتعلق بالإصابة باضطرابات عضوية يشكل العامل النفسي هيها

مع غيره من العوامل الطبية والبيئية جانبا مهما في إحداثها. وتضم هذه الفئة أمراضا ومشكلات عضوية من بينها ارتفاع ضغط الدم، الإصابة بقرحة المعدة، الريو، واضطرابات النوم وغيرها. ولننتقل الآن إلى بعض التفاصيل الخاصة بكل فئة من فئات الاضطراب الأربع السابقة.

#### الاضطرابات الاضفائية والمصابية

تشتمل الاضطرابات الانفعالية ـ العصابية على أكثر من شكل ونوع من العصاب، تتصمن القلق، والمضاوف المرضية أو «الفوبيا»، والهستيريا، والاكتئاب.

ويعتبر القلق من أكثر الأمراض العصابية الشائعة، كما أنه يعتبر سمة رئيسية في معظم الاضطرابات النفسية والعصابية الأخرى، نجده بين الأسوياء في مواقف الأزمات، كما نجده مصاحبا لكل الأعراض العصابية والنهانية على السواء. ويرى كثير من المفكرين أن القلق هو سمة العصر الحديث بأزماته وطموحاته ومنافساته الحادة. وقد يكون هذا صحيحا، لكن مع هذا نجد أن الحالات الشديدة من القلق توجد في كل المجتمعات، ولم يخل منها عصر من العصور، والقلق هو انفعال شديد بمواقف أو اشياء، أو أشخاص، لا تستدعي بالضرورة هذا الانفعال. وهو يبعث في حالته الشديدة على التمزق والخوف، ويحول حياة صاحبه إلى حياة عاجزة، ويشل قدرته على التماعل الاجتماعي والتكيف البناء. وتشمل عاجزة، ويشل قدرته على التفاعل الاجتماعي والتكيف البناء. وتشمل الاضطرابات في حالات القلق ـ مثله في ذلك مثل أي اضطراب انفعالي آخر ـ الكائن بجوانبه الوجدانية والسلوكية، والفكرية فضلا عن تفاعلاته الاجتماعية (انظر بالعربية: ٢).

من حيث النواحي المتعلقة بالتعبير عن المشاعر الوجدانية، تسيطر على الشخص في حالات القلق مشاعر الخوف، والاكتئاب، والشعور بالعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة، أو سرعة اتخاذ قرارات لا تنفذ، وغالبا ما تظهر اضطراباته أيضا في شكل تبني اتجاهات وأفكار لا منطقية، وقد تبين أن المصابين بالقلق والعصابيين غالبا ما يتبنون أفكارا مطلقة، متطرفة وغير واقعية ويميلون إلى النقد الشديد للذات، ويضعون متطلبات صارمة على ما يجب أن يفعلوه، وما لا يجوز أن يفعلوه.



اما الجانب السلوكي من القلق فيتعلق بالتورط والانغماس في سلوك ظاهر من الخوف والتوتر عند اختيار موضوعات القلق. ففي الحالات الشديدة من القلق ببدأ الشخص في معاناة تغيرات عضوية، كسرعة دقات القلب، والتشنج وتقلصات البطن والإسهال، والدوار والعرق البارد... إلخ ولأسباب عملية يعتبر هذا الجانب في التعبير عن القلق من أكثر جوانبه أهمية، لأن جزءا من متطلبات العلاج النفسي يتركز على التعديل من هذا الجانب السلوكي الظاهر، الذي يؤدي بدوره إلى التعديل في الجانبين الأخرين من القلق وهما جانبا الشعور والتفكير، أما طرق التفاعل الاجتماعي للشخص في حالة القلق فتميل إلى التناقض والحمق والتطرف في العلاقات مع الآخرين.

وقريب من حالات القلق ما يسمى بالمخاوف المرضية: الد «قوبيا». والحقيقة أن كثيرا من الأطباء النفسيين يعتبرون الخوف المرضي جزءا من القلق، ولو أن المخوف في مثل هذه الحالات ينشأ مرتبطا ببعض الموضوعات، أو الأشخاص، أو المواقف المحددة. والانفعال الشديد، والفزع والارتياع الذي يتملك الطفل أو البالغ في حالات المخاوف المرضية، يشبه القلق وكل الاضطرابات العصابية من حيث إن هذا الخوف ليس له ما يبرره، وإن الشخص يعرف ذلك، لكنه يعجز عن النحكم في مخاوفه أو ضبط انفعالاته بصورة بناءة، بما ينتهي به أيضا إلى المجز عن ممارسة حياته العملية والاجتماعية.

والخوف المرضي يمكن أن ينشأ كاستجابة لطائفة واسعة من الموضوعات التي لا تكون مضرعة في ذاتها في العادة. وقد تكون هذه الموضوعات حيوانات، أو أماكن، أو أشخاصا أو مواقف اجتماعية. وتعتبر القطط، والكلاب، والأماكن المرتفعة، والمغلقة، والظلام، والدم، والموت، ومواجهة الناس أو الحديث أمامهم، والرفض والنقد، والوحدة، والجنس الآخر وما يرتبط به من موضوعات جنسية ... إلخ، جميعها ضمن الأشياء التي كثيرا ما تكون موضوعات للمخاوف المرضية.

أما «الاكتئاب» فهو مرض عصابي آخر نصادفه كثيرا هذه الأيام، وما من شخص منا إلا وانتابته لحظات في عمره \_ إثر أزمة خارجية، أو فقدان قريب أو صديق \_ شعر فيها بالحزن والضياع. مثل هذا الشعور نجده يسيطر على البعض بصورة أقوى وأطول مما هو معتاد، لهذا نسمي مثل هؤلاء مصابين



بالاكتئاب، ويكون الاكتئاب مصحوبا في كثير من الأحيان بالقلق والياس، والأرق، ومشاعر الذنب المبالغ فيها، وفقدان الشهية، والبكاء المتكرر، وانعدام الثقة بالنفس، والتأنيب المستمر للذات، وعند نشأة الاكتئاب نجد أن نشاط الشخص يضعف ويبلد، وعلاقاته الاجتماعية تتقلص، ويتقوقع الشخص على ذاته في خيبة أمل، وعجز، ويتجنب المكتئبون التعبير عن العدوان والكراهية، إما بسبب شعورهم الشديد بالذنب في التعامل مع الناس، أو لخشيتهم من أن ذلك قد يؤدي إلى رفضهم من قبل الآخرين، فهم أيضا يخافون من الرفض الاجتماعي ويهلعون منه هاعا شديدا، ويتصيدون رضا الناس، وينتهون على الرغم من هذا، أو بسبب هذا إلى إدانة الآخرين، وإدانة أنفسهم لأنهم يدينون الآخرين، وهكذا، وتسيطر على المكتئبين أفكار بأن حياتهم عديمة الجدوى، وقد تنتهي حياتهم في الحالات الشديدة بالانتحار، ذلك التصرف اليائس وقد تنتهي حياتهم في الحالات الشديدة بالانتحار، ذلك التصرف اليائس

والاكتئاب كالقلق يمثل استجابة انفعالية مبالغا هيها، لكنه بعكس القلق الذي يتجه إلى الأمام ويتعلق بمخاوف وأخطار المستقبل، نجد أن المكتئب يتجه إلى الماضي وأحزان ما هات، لكنهما (أي القلق والاكتئاب) كثيرا ما يكونان متلازمين.

وبعض أشكال الاكتئاب، بسبب ما فيها من عزلة وحزن وعدم فاعلية وفلق ايضا، تؤدي إلى إثارة الاضطراب والتخريب في وظائف الشخصية الأخرى كالتفكير، وعندئذ قد يتحول الاكتئاب العصابي إلى ذهاني، وهذه هي الحالات التي تنتهي بسيطرة الهواجس (delusions): الأفكار الثابتة والضلالات التي تسيطر على بعض المكتئبين، مبيئة لهم بأنهم عديمو النفع والجدوى، على الرغم من كل حجج من يحاولون إقتاعهم بها، بأن ما يفكرون فيه غير صحيح، ويصف الاكتئاب في حالات معيئة هذا النمط من الأشخاص الذي تتملكه مشاعر بأن الحياة عبث ولا قيمة لها، ويفقد إحساسه بقيمة كل ما يفعله، ويسيطر عليه الإحساس بالملل والفراغ والاعتقاد بأن الحياة لا معنى ولا ضرورة لها،

ومن أشكال العصباب أيضا الوساوس الفكرية، والأفعال القهرية (القهار). والوساوس الفكرية هي عبارة عن صور ذهنية أو أفكار تتملك الذهن، وتسيطر على التفكير لدرجة قد تعوق الفرد عن ممارساته المعتادة، أما الأفعال القهرية (القهار) فهي أفعال أو طقوس تتملك الشخص بحيث يجد نفسه مرغما على

فعلها مرات ومرات من دون أن تكون لديه القدرة على التوقف عنها على الرغم من أنه يرغب أشد الرغبة في ذلك بسبب الكدر والضيق اللذين يصيبانه من جراء الانغماس فيهما، ومن أنواع السلوك القهري: غسل اليد مثات المرات، وعد الأشياء التافهة كمصابيح الإضاءة، والسيارات، وعلى رغم أن بعض الوساوس في صورها الحقيقية أحداث عادية قد تكون مفيدة (كالتأكد مثلا من غلق صنبور المياه، أو مراجعة بحث أو مقال للتأكد من خلوه من الأخطاء)، إلا أنها في الحالات الشديدة غالبا ما قد تشل المريض عن القيام بوظائفه اليومية بنجاح.

وإذا كانت الأنماط السابقة من العصاب، يسيطر فيها القلق والخوف والاكتثاب. فإن هناك نوعا آخر من العصابيين يظهر وكأنه قد خلا من كل هذه الهموم، ولو أن مشاكلهم النفسية تبدو لهم ولغيرهم حقيقية وواضحة، ولا تقبل الجدل، وفي هذه الطائفة يوجد الهستيريون.

والهستيريا» شكل آخر من العصاب تتبلور أعراضها في شكاءات جسمية ليس لها أساس فعلي يمكن للطبيب علاجه، ولا شك في أن الهروب من الأشياء بالتظاهر بالمرض هو أحد الأعراض الشائعة لدى الأطفال، لهذا، توجد الأعراض الهستيرية بين الأشخاص غير الناضجين والمنخفضين، ومع ذلك فأن الهستيريا تختلف عن التظاهر بالمرض، لأن الاستجابة الهستيرية تحدث من دون تحكم المريض، بل على الرغم من إرادته، فالفرد المساب بالعمى الهستيري، مثلا، يكون بالفعل عاجزا عن الرؤية، ولو أن السبب يضرب بجذوره في أسباب نفسية من دون أن يكون هناك اختلال عضوي في مراكز الإبصار، والفتيات أكثر استهداها للإصابة بالهستيريا من الذكور، خاصة عندما تكون الأم من النوع المسيطر، المسرف في الرعاية، ومن ثم تهتم خاصة عندما تكون الجسمية والأمراض.

ومن أشكال الهستيريا العمى الهستيري، والصمم الهستيري، والتشنج، وفقدان الذاكرة، ولعل هذه الأنواع وغيرها قليل من كثير من الأعراض التي تتألف منها الهستيريا، والهستيريا غالبا ما تخدم هدفا ثانويا، فهي تساعد الشخص على تجنب المشكلات، وتجعله مركزا للاهتمام والرعاية، ويؤدي التركيز على الشكاوى الجسمية في الوقت نفسه إلى إبعاد الشخص عن التفكير في المسادر الحقيقية للقلق والإحباط في العالم الخارجي، لذلك تؤدي إزالة الأعراض الهستيرية إلى ظهور القلق في بعض الحالات.

#### الاضطرابات المطية (الذهان)

ويعد الفحسام أو الشبيزوفرينيا من أهم الفشات التي تتتمي إلى الاضطراب العقلى ـ الذهاني، ويشكل الفصاميون ٨٠٪ تقريبا من مرض الذهان، والقصامي - كأي مضطرب ذهاني آخر - يفقد صلته المقولة بالواقع، وكثيرا ما يعزف عن الاتصالات الاجتماعية، ويستخدم أساليب شاذة هي تواصله الفكري مع الآخرين، فكلماته غير مترابطة، ومبهمة وغامضة. ويبدو من الناحية الوجدانية كأنه عاجز عن اختيار أي من الانف الوجدانية، بسبب ما يتملكه من تبلد وجداني، ومعتقداته الزائضة (هواجسه) كثيرة وقوية، وتتخذ عدة صور كالشك والغيرة، والتوجس، وهي الحالات الشديدة تتملكه هواجس هوية من العظمة أو الاضطهاد. وهي بعض حالات الفصام تكون المتقدات الزائفة سواء بالعظمة أو الاضطهاد هي الغالبة، وفي هذه الحالة يسمى هذا النوع من القصيام «بالبارانويا»، وبالرغم من التناقض بين العظمة والاضطهاد فغالبا ما يتلازمان لدى الفصاميين، مما يحير الطبيب النفسي في فهم السلوك الفصيامي مثلما تحيره غرائب أخرى في سلوك الفصاميين. وتتملك بعض الفصاميين إدراكات حسية زائفة يطلق عليها الأطباء العقليون هلاوس ذهانية (hallucinations). وأكثر أنواع تلك الهلاوس شيوعا هي الهلاوس السمعية التي يصر من خلالها الشخص على أنه يسمع أصواتا حقيقية (لا يسمعها الناس من حوله)، قد تكون واضبحة أو مبهمة، وقد تكون لأناس ميتين أو أحياء.. أو مشاهير... إلخ. وهناك الهلاوس البصرية، التي تختلف عن الخداعات البصرية التي نتعرض لها، في أنها تأخذ شكل يقين لدى الشخص بأنه يرى أخيلة أمامه يتحدث معها بصوت مسموع من دون أن يراها من يحيطون به من الآخرين،

ومن أنواع السلوك المرتبطة بالذهان ما يسمى به «الهوس»، والشخص المهووس تجده في حالة استثارة تامة. لا يكف عن الكلام، والانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، وهو يشابه الفصامي في أن سلوكه مضطرب وتفكيره تسيطر عليه الهواجس، إلا أن هواجسه تتركز حول القوة والعظمة، مما يجعله يعتقد بأنه قادر على كل شيء بدءا من الغزوات الجنسية إلى الانقلابات السياسية.

#### اضطرابات الشفعية

وهناك أيضا فئة من المرضى ممن يصعب وضعهم في فئة العصاب أو الذهان، لأن الاضطراب لديهم منبعه وجود اضطراب رئيسي في الشخصية، وفي أنماط تفاعلها بالواقع والمجتمع، ولهذا نجد كتب الطب النفسي وعلم النفس المرضي تشير إلى هؤلاء باسم المسابين باضطرابات الشخصية،

والمريض باضطراب الشخصية لا تبدو عليه أعراض نفسية أو عقلية أو جسمية بالشكل الذي نجده في حالات العصاب أو الذهان، وتضم اضطرابات الشخصية، وفقا لأحدث مراجع الطب النفسي المعاصر، بما فيها الدليل التشخيصي الأمريكي الرابع (المرجعان: ٣٢، ٦٨) ودليل منظمة الصحة الدولية (المرجع: ٨٠)، تضم أنواعا متباينة من الاضطراب، تجمعها خصائص مشتركة منها سوء التوافق، والشعور بالمعاناة من قبل الفرد ذاته أو من المحيطين به، مع عدم الاستقرار، وتوتر العلاقات الخارجية، والاندفاع الشديد أو الانزواء الشديد. وما يميز اضطراب الشخصية عما يصيب الإنسان العادي من عدم استقرار أو توتر الجماعي، أن الاضطراب في حالة أمراض الشخصية يكون شديدا وثابتا، وتظهر بوادره مبكرا في حباة الشخص، أي منذ الطفولة أو المراهقة، أو وتظهر بوادره مبكرا في حباة الشخص، أي منذ الطفولة أو المراهقة، أو المنترات المبكرة من الرشد على الأقل. واضطرابات الشخصية منتوعة منها أو من أبرزها:

المسخصية النرجسية « Narcissistic personality والشخص النرجسي شخص يفتقر إلى القدرة على التعاطف مع الآخرين والإحساس بآلامهم ومشاعرهم، وهو ذو نمط ثابت يتسم بالتعاظم المبالغ فيه، والترفع، والمبالغة في تقدير قيمته أو قيمة ما ينجز. وهو كثير الانشغال بخيالات النجاح، والقوة والألمية، أو الكينونة الزائدة. يصفه المحيطون به بالتعجرف والغطرسة، ولا يتورع عن استغلال الآخرين لتحقيق ما يصبو إليه. ويختلف السلوك النرجسي عن السلوك العادي، فالسلوك العادي الذي نجده عادة السلوك النبعين والعباقرة، يدل على الاعتزاز بالنفس وبقيمة ما ينتج أو يعمل، وهو سلوك صحي، ومؤشر على الاعتداد بالنفس، والإعجاب بعمل، وهو سلوك صحي، ومؤشر على الاعتداد بالنفس، والإعجاب بالنجزات الشخصية وتقدير الذات، ويرتبط بإنجازات فعلية ومواقف

خاصة ذات علاقة واضحة بنوعية وقيمة اعماله. أما السلوك النرجسي فيبرز في سياقات متعددة، ولا يرتبط بموقف محدد، وتتضارب قيمة هذا السلوك بشكل صارخ مع المعابير المقبولة وفق الإطار الثقافي والاجتماعي المحيط بالشخص.

٢\_ الاضطرابات التجنبية avoidance personality disorder او ما يمكن أن نسميه باللغة العربية «الشخصية الانسحابية»، والشخص التجنبي أو الانزوائي يبدو كأن إرادته قد سلبت منه، ههو يعزف بشكل لافت عن المشاركة في أي نشاطات اجتماعية تحتاج للتفاعل الإيجابي أو حسن المماشرة، ويبدو كأن كفاءته الشخصية تعاني من النقص الشديد، كما يبدو متحفظا ومغلول المشاعر، وكثير الانشغال بالتمرض للرهض والنقد هي المواقف الاجتماعية، مما يزيد من رغبته في الانزواء الاجتماعي، وعدم الإقبال على الدخول في علاقات اجتماعية جديدة خوفا من التعرض لمزيد من الإحباط وعدم الكفاءة والنقص. والاضطراب الانزوائي يختلف هيما هو واضح عن الميول العادية من الانعزال عن الآخرين التي نجدها تتتشر بين المبدعين والمشاهير، فالانعزال الاجتماعي في حالاته العادية يمثل سلوكا يختاره الشخص وينفذه طواعية لتحقيق هدف إبداعي معين يتطلب إنجازه بعدا مؤقتا عن الآخرين، والانعزال الاجتماعي السليم يكون عسادة لفستسرات مسحسودة، ولا يقسوم على الخسوف من الرهسف الخسارجي والإحبياط، ويرتبط بمواهم، محددة، ووهبت مسين همو عادة الوقت الذي يتطلبه إنجاز العمل المرغوب، يستطيع الشخص بعده أو خلاله ممارسة نشاطات اجتماعية فعاله. أما الاضطراب الانزوائس ـ التجنبي فدواهمه مختلفة، ويداياته مبكرة، ويظهر في سياقات متمددة، ولا يرتبط بالضرورة بموقف محدد، ولا يكون مصحوبا بتقدير كاف للذات، ويخلو من خاصية الشقة بالنفس التي نجدها في حالات الانعزال الاجتماعي المقصود.

٣- «الأضطراب الأضطهادي» persecutory personality disorder، وفي مثل هذه الحالة تغلب على الفرد الشكوك والهواجس الاضطهادية، والشك المستمر، وتبدأ اضطرابات الاضطهاد في طور الرشد، وتصبغ سلوك الشخص في سياقات ومواقف متعددة، والشخص الذي يعاني من



الاضطراب الاضطهادي شديد الحساسية للرفض، كثير التذمر، والشك في نوايا الآخرين، وبعزف عادة عن إظهار الثقة بالآخرين والانفتاح عليهم لخوقه من أن يفصح عن أشياء قد تستغل ضده فيما بعد، ولهذا ظليس نادرا أن تجد هذا الشخص ميالا إلى التهجم والعدوان على الآخرين لمجرد إحساسه بأن الآخرين ينتقدونه أو يضمرون له بعض السوء، واضطراب الشخصية الاضطهادية يختلف عن الاضطراب الذهاني الذي أشرنا إليه من قبل والمعيز لبارانويا الفصام، ففي العادة لا يكون اضطراب التفكيد في حالات اضطراب الشخصية الاضطهادية واضحا أو متميزا بالشكل الذي نجده في حالات الذهان كمرض عقلي متميز إكلينيكيا، لدرجة أن الشخص قد يخطئ في فهم أو معرفة هذا الاضطراب في الشخص المساب إلا إذا أتيحت له فترة أطول من التعامل معه أو الدخول في علاقات ثابتة ودائمة، فعندئذ نكتشف مقدار التعامل معه أو الدخول في علاقات ثابتة ودائمة، فعندئذ نكتشف مقدار صعوبة التعامل أو الدخول في علاقات اجتماعية متزنة مع المساب بالاضطراب الاضطهادي بسبب شكوكه المستمرة، ومجادلاته المبنية على بالاضطراب الانكار المعبقة التي لا يقبل فيها أي نقاش منطقي أو عقلي.

واضطراب الاضطهاد يختلف عن المشاعر المستادة التي تصيب الأشخاص العاديين أو المبدعين عندما يشعر الواحد منهم بوجود غبن أو ظلم خارجي واقع على الشخص، مما يحرمه من فرص النمو والتعبير المتاحة لغيره. فالاحتجاجات في الحالات الأخيرة أمر تتطلبه معايير الصحة النفسية لأنه قد ينتهي بتوقف أذى خارجي وقع بالفعل أو كان وشيك الوقوع. وهو احتجاج وانفعال مشروع، ويرتبط بشخص أو بموقف محدد يدركه المشخص كما يدركه المحيطون به على أنه «ظالم» أو لا منطقي. أما الاضطراب الاضطهادي فهو لا يرتبط بموقف محدد، ويظهر في سياقات متعددة، ومع طائفة كبرى من الأشخاص حتى المقربين منهم (كما في حالات الشك من دون مبرر في إخلاص زوجته أو وفاء مديق عمره، أو حسن نوايا أقاربه وزملاء العمل... إلخ).

لما تضم اضطرابات الشخصية فضلا عن الأنماط السابقة فئة أخرى يطلق عليها فئة «السيكوباتيين» أو من يسمون أحيانا بـ «الجانحين»، أو بتعبير الدليل التشخيصي في كتب الطب النفسي المعاصرة: «الشخصية



المضادة للمجتمع Anti-social personality disorder . وهؤلاء مثلهم في ذلك مثل كل أنواع اضطرابات الشخصية ، بما فيها تلك التي عرضنا لها سابقا ، لا تبدو عليهم أعراض نفسية أو عقلية ، أو جسمية بالمعنى السابق الذي نجده في حالات العصاب أو المرض العقلي (الذهان)، لكن سلوكهم لا يمكن أن يكون من وجهة نظر المجتمع ، سلوكا متزنا أو عاقلا على الإطلاق . وهم أناس مندفعون ، ضعاف في إحساسهم بآلام البشر، وعدوانيون ، وضعاف الضمير ، ويعجزون عن حساب نتائج أفعالهم . وقد أمكن باستقصاء عدد كبير من البحوث ، التوصل إلى أربعة فروق رئيسية يختلف فيها الجانحون عن العاديين هي:

- ١ ـ ضعف الضمير، واختفاء مشاعر الذئب، والفشل في اكتساب الضوابط الداخلية.
- ٢ ــ البطء في بعض أنواع التعلم، خاصة التعلم الذي يحتاج للوعي بمعايير
   وقيم المجتمع.
  - ٣ .. مواجهة الإحباط بالاندهاع والعدوان من دون حساب للنتائج.
- ٤ ـ ضعف المشاركة الوجدانية والتعاطف مع الآخرين، والعجز عن تقدير مشاعرهم.

ولأن السلوك الجانح دائما يظهر في شكل عدائي للمجتمع، فإنهم يدعون أحيانا بالمرضى «الاجتماعيين» (سوسيوباثيين)، وإلى جانب أن الجريمة والعنف والقسوة هي السلوك الذي تلجأ إليه هذه الفئة لحل صراعاتها عادة، فإن هناك أنواعا أخرى من الانحرافات التي تشيع فيها كالسرقة والكذب والخداع والتضليل.

ويعتقد البعض خطأ بأن بعض انواع الانحراف الاجتماعي الشائعة، كالإدمان على المخدرات وتعاطي الخمور تنتمي إلى هذه الفئة من فئات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع (مثلا: تبين البحوث وجود تزايد في نسبة انتشار حالات الإدمان وتعاطي المخدرات بين فئات عريضة من الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات)، غير أن للمدمنين مشكلات خاصة، وبواعث مختلفة، ولا يمكن النظر إلى الإدمان على أنه بكامله نتيجة لاضطرابات الشخصية السيكوباتية، ولو أن السيكوباتيين وأصحاب الشخصية المضادة للمجتمع غالبا ما يتشيعون لهذه الممارسات السلوكية،

فيشيع بينهم الإدمان والميل لتعاطي المخدرات والعقاقير الطبية أو غير الطبية أكثر من غيرهم، وإذا أخذنا الجنوح كنموذج عملي لتأثير هذا النمط النمط من الاضطراب في السلوك الاجتماعي، فإننا نجد أن هذا النمط يشيع أكثر بين الذكور مقارنة بالإناث، فنسبة الجانحين بين الذكور ترتفع عن نسبة الإناث الجانحات ثماني مرات على الأقل، وتثبت البحوث التي أجريت على عصابات الجانحين التي تضم الذكور والإناث، أن الذكور يتجهون إلى الخشونة والاقتحام واختراق القانون، بينما تقوم الإناث بعملية التشجيع والتحريض، وسلوك الجانحين منتوع من حيث الاضطراب النفسي، ففيهم من العصاب: القلق، والتوتر، والصراعات الداخلية، وفيهم من العصاب: القلق، والتوتر، والصراعات الداخلية، وفيهم من الخوح الاجتماعي الكاذب، ويسمى هكذا لأن الشخص يسلك نحو يسمى بالجنوح الاجتماعي الكاذب، ويسمى هكذا لأن الشخص يسلك نحو نصم خارجها.

## اخطرابات مضوية مصدرها نقسي

## (الاضطرابات السيكوفسيولوجية)

هناك أيضا الشكاوى التي بدأت تغزو ميدان علم النفس حديثا، ونعني تلك التي تتحد فيها صراعات الحياة وضغوطها والمجهدات اليومية وما تثيره من قلق أو توتر الشخصية، إلى إصابة وظائف الجسم بالخلل، كارتفاع ضغط الدم، والربو، والقرحة وغيرها من طائفة الاضطرابات التي تسمى بالأمراض السيكوسوماتية أو السيكوفسيولوجية، وتعثل هذه المجموعة من الاضطرابات مجالا من ميحالات الاهتمام الشتركة بين الأطباء وعلماء النفس، والمارسين في مجالات الصحة العامة والعقلية لأنها تستند إلى وجود علاقة مشتركة بين السلوك الشخصي - الاجتماعي والإصابة بالمرض علاقة مشتركة بين السلوك الشخصي - الاجتماعي والإصابة بالمرض

وموضوع العلاقة بين السلوك النفسي - الاجتماعي والصحة البدنية والنفسية موضوع قديم وحديث معا: قديم من حيث إنه كان مبحثا رئيسيا، وموضوعا للاهتمام المباشر للأطباء القدامي في ممارساتهم الطبية



المبكرة، على سبيل المثال، في العصور الإسلامية المبكرة، كان من بدهيات الممارسة الطبية، لدى الأطباء والعلماء المسلمين، البحث النشط عن العوامل النفسية التي تساعد على الشفاء أو تعوقه (المرجع: ٥٤). وكمثال، يجد المتتبع لتاريخ الطب في العالم الإسلامي اهتماما مكثفا من الشيخ الرئيس ابن سينا، والرازي وغيرهم من الأطباء المسلمين الأواثل، بالعوامل المعجلة للشفاء البدني والصحة الجسمانية، ولهذا كانوا يركزون في ممارساتهم على دور العادات الشخصية الطيبة، والاعتدال في الماكل والمشرب، والإيمان، والسلام النفسي، والنوم الجيد.. وغير ذلك من أساليب تتتمي في الوقت الحالي إلى ما يسمى بأسلوب الحياة. ونعتبر من أحيثنا أن الاهتمام بهذا النوع من العوامل ما هو إلا دليل قوي على أن العلماء والمارسين المسلمين قد أدركوا مبكرا التداخل والتفاعيل الحيوي بين ما هو بدني وما هو نفسي ـ اجتماعي، وريما لهذا السبب نجد أن الطب الإسلامي والعربي المبكر قد حقق بالفعل إنجازات مشرقة في تاريخ الطب حتى باعتراف الكثير من المستشرقين والعلماء الغربيين.

ومع ذلك، فإن هذه الصلة بين ما هو نفسي وما هو بدني لا تزال تمثل أحد التحديات المعاصرة أمام العلوم الطبية الحديثة، وقد أصبح هذا الموضوع الآن من الموضوعات الأثيرة والمثيرة معا في المعارسة الطبية والبحث النفسي في مجالات الطب البشري، والطب السلوكي، وقد ساعدت على انتعاش هذا الاهتمام نشاة أحد أهم وأحدث الفروع المعاصرة في علم النفس، وهو ما يسمى بعلم النفس الطبي psychology والذي يسمى أحيانا بعلم النفس الصحي psychology وهو العلم الذي يهتم بتشخيص وعلاج الجوانب الصحية والمرضية في السلوك الإنساني وفق ما يحكمها من عوامل نفسية واجتماعية، ومن دون الاقتصار على الجوانب الطبية التقليدية العضوية في العلاج دون الاقتصار على الجوانب الطبية التقليدية العضوية في العلاج

ويضضل التقدم التقني ونضوج المنهج العلمي - التجريبي في البحوث الطبية والنفسية معا، أصبح لموضوع العلاقة بين ما هو نفسي وما هو بدني أرضية علمية ثابتة نسبيا، وزادت مساهماته في فهم السلوك الإنساني رسوخا،



# قضية الضغط النفسي وموقعها من موضوع الأمراض النفسية

يعتبر مفهوم الضغط النفسي Siress من الموضوعات المحورية التي ثبين أنها تقوم بدور رئيسي في فهم هذه العلاقة، وأعتقد أنه سيكون لهذا المفهوم دور جوهري أكبر - حتى مما هو عليه الآن - في تفسير كثير من جوانب الغموض التي أحاطت بدراسات العبقرية والإبداع من حيث صلتهما بالمرض النفسي والصحة، وأن الانتباه له ولتأثيراته على الفرد سيقود إلى كثير من المنجزات التشخيصية والعلاجية التي من شأنها أن تخدم فهمنا لهذه الفئة المتميزة علميا وفكريا،

فما مفهوم الضغط النفسي؟ وما مساهمات هذا المفهوم في حل معضلة الإبداع من حيث صلته بالاضطراب النفسي والتوتر؟ وهل تضيف دراسته شيئا جديدا لفهم جوانب الاضطراب النفسي والسلوكي لدى المبدعين والعباقرة؟ وهل يمكن أن يكون له شأن في رسم خطط العبلاج النفسي والسلوكي لبعبض الاضطرابات الشائعة بين المبدعين؟ وما الإبجابيات التي يمكن أن تقدمها دراسة هذا المفهوم من حيث صيانة الإمكانات الإبداعية وحمايتها من التشوش والاندثار؟

### مفهوم الضغط (أو الإجهاد)

يشير مفهوم الضغط - في أبسط معانيه - إلى أي تغير داخلي أو خارجي يطرأ على حياة الإنسان، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة بعبارة أخرى، تمثل الأحداث الخارجية بما فيها ظروف العمل، أو السفر، والصراعات الأسرية، وتوتر العلاقات الاجتماعية بميعها تمثل ضغوطا، مثلها في ذلك مثل الأحداث الداخلية أو التغيرات العضوية كالإصابة بالمرض، أو الأرق، أو الإجهاد، أو التغيرات الهرمونية الدورية أو النشاط العقلي أو الجسمي الزائد (المرجعان: ٤٠، ٥٤).

ومن ثم، يمكن أن تكون مصادر الضغوط من الضارج: كالأعباء اليومية وضعوط العمل، أو بسبب عوامل عضوية داخلية كالإصابة بالأمراض، والإجهاد. ومن أمثلة الضغوط الشائعة التي يهتم بها الدارسون:

- الصراعات العامة وضغوط العمل والمنغصات اليومية.
- التغيرات المتعلقة بالانفصال والعزلة عن الأسرة أو المجتمع.
- الضغوط العضوية الداخلية كالإصابة بالمرض (نفسي أو بدني) أو الإدمان.
- الأعباء التي تضرضها العلاقات الاجتماعية وما تؤدي إليه من عادات صحية سيئة، واختلال النظام الغذائي.
  - النشاط الذهني الزائد والإجهاد العقلي.

ومن المعلوم، أن هناك طائفة كبرى من أمراض الطب النفسي، كالقلق والاكتثاب والوساوس القهرية، تلعب الضغوط دورا أساسيا في إحداثها وتفاقم أعراضها (المراجع: ٦، ٧، ٤٩، ٤٥، ٧٠، ٧١). فالصلة بين الضغوط الواقعة على فرد ما والاضطراب النفسي الذي يتلو ذلك ليست شيئا جديدا، لكن صلتها بالأمراض العضوية البدنية صلة لم تلق الاهتمام إلا في فترة حديثة نسبيا، وبفضل هذا الاهتمام أمكن تقديم أدلة علمية وافية ساعدت على صقل سبل التشخيص والعلاج، فأمكن من خلال ذلك أن نحدد بالضبط ما تلعبه هذه الضغوط في حياتنا الصحية، كما أمكن أن نعرف الكثير عن تأثيرها الفارق في مختلف الأمراض التي تتأثر، تأثرا ما، بها.

ويعتبر العالم الفسيولوجي الكندي «هانز سيليا» Selye, Hans (المرجعان: ٧١،٧٠) من أوائل الأطباء الذين بحشوا هذا الموضوع، وقد أعطاء أرضية علمية وافية. فقيد لاحظ منذ فشرة مبكرة أن المرضى يشتركون، على الرغم من تعدد مصادر المرض والشكوى لديهم، في خصائص متماثلة وأعراض مرضية متشابهة، بالإضافة إلى الأعراض النوعية التي تصف وترتبط بالمرض الخاص بكل منهم. فجميع المرضى يعانون من ضعف الشهية، والوهن العضلي، وفقدان الاهتمام بالبيئة. ومن شم، افترض «سيليا» أن الأمراض المختلفة تشتسرك في إحداث زُمُلة (أو مجموعة مترابطة من الأعراض) أطلق عليها «زُمُلة الضغط العام» (Common stress syndrome)، بالإضافة إلى الأعراض النوعية الخاصة بكل مرض (المرجعان: ٧٠، ٧١).

ولكي يتحقق من ذلك، عرَّض «سيليا» الفئران في معمله بكندا إلى أنواع مختلفة من المجهدات كالبرودة الشديدة، أو الحقن بمواد سامة، وما استجابت به الفئران في مثل هذه المواقف، يلخص، في واقع الأمر

#### الحكمة الضائعة

استجاباتنا جميعا نحن البشر عندما نواجه خطرا معينا، أو ضغطا نفسيا مستمرا. فقد استجابت جميع الفئران .. بغض النظر عن مصادر الضغط الواقع عليها . بأن حشدت جميع وظائفها البدنية بطريقة انعكاسية reflexive. فنشطت الغدد، وتضخمت الغدة الأدرينالية بشكل خاص، وتزايد إطلاق الأدرينالين منها. ومن المعروف في الأوساط الطبية أنه نتيجة لهذا النشاط غير العادي في إفراز الأدرينالين، تتحول الأنسجة إلى جلوكوز يمد الجسم بطاقة لتجعله في حالة تأهب دائم لمواجهة الخطر المداهم، وهو شيء يحدث لدينا جميعا في المواقف الانفعالية.

اثبت «سيلياء أن استمرار تعرض حيواناته للضغوط المعملية سيجعلها عاجزة عن المقاومة طويلا. فالضغط يمثل بالنسبة إليها هي البداية مشقة وعبئا يتطلبان منها مزيدا من حشد الطاقة، وتمر عليها، ثانيا، بعد ذلك فترة مواءمة واعتياد كمحاولة للتكيف مع مصادر الضغط ومقاومتها، ولكن ذلك قد يستمر لفترة تشعر الحيوانات بعدها بالإجهاد والإرهاق، ثم تنفق أخيرا.

مقدرة الجسم على التكيف المبدئي والتوافق الضغوط يسميها «سيليا:» «طاقة التكيف» adaptation energy، ولكنه يرى أن استمرار التعرض للضغوط يؤدي تدريجيا إلى فقدان هذه الطاقة، وانهيارها، ومن ثم تضعف ـ في الحالات البشرية ـ قدرة الجسم على المقاومة فتحدث الأمراض والوفاة المبكرة، وفي العادة تستجيب الأعضاء الضعيفة من الجسم للضغوط أولا، فهي التي تكون مستهدفة بشكل أسرع من غيرها للمرض، مما يفسر التأثير النوعي للضغوط على حدوث أمراض دون أمراض أخرى. ففي حالة فشل الجهاز المناعي، تحدث الأورام السرطانية، وتحدث السكتة القلبية عندما تفشل الدورة الدموية، والشرايين في أداء وظائفه المعتادة، وتحدث أمراض العية عندما تنيف تمنك نتيجة للتوتر الذي تثيره هذه الضغوط.

#### الأعراض الدالة على تزايد الضغط والإجهاد

وهكذا استطاع «سيليا» والعلماء الذين عملوا بهذا الحقل معه أو من بعده أن يثبتوا أن الاستجابة للضغوط تشكل مجموعة مستقلة من الأعراض ويمكن أن يستدل عليها من المظاهر السلوكية التالية:



- اضطرابات النوم.
- اضطرابات الهضم.
- اضطرابات النتفس.
  - خفقان القلب.
- التوجس والقلق على أشياء لا تستدعي ذلك.
  - 🗷 الاكتئاب،
  - التوتر العضلي والشد.
  - الغضب لأتفه الأسباب.
- التفسير الخاطئ لتصرفات الآخرين ونواياهم.

واستطاع الباحثون أيضا أن يثبتوا أن هذه الأعراض قد تنتج عن التعرض، لفترات طويلة ودائمة، للمشكلات التي يعانيها الجسم البشري بما في ذلك المرض أو الإدمان على المضافير والمخدرات، وصعوبات النوم.. وغيرها. وإذا استمرت هذه الضغوط فمن المكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية جسمية ونفسية تصل إلى درجة الإصابة بمرض عقلي أو الوفاة، وأرجو من القارئ أن يتمعن في هذه النتائج قليلا لأننا سنتعرض لتطبيقاتها بعد قليل عند محاولتنا لفهم الاضطرابات التي تنتشر في فئات المبدعين.

## تحداث الحياة والمنغصات اليومية كمصدر للضغط النفسي والعصبي

اتسعت دائرة الاهتمام بموضوع الضغوط النفسية إثر ما قدمته دراسات مسيليا، هذه، هتبين أن أعراض الضغوط وما يصحبها من اضطرابات صحية ومرضية لا تقتصر بالضرورة على الإصابة بالمرض، والتعرض للمشكلات الصحية المتعلقة باضطراب وظائف الجسم، هحسب، بل يمكن أن تتكون نتيجة للأحداث، والخبرات التي يواجهها الفرد يوميا (أي المنفصات والمجهدات اليومية)، وهذه نتيجة على قدر كبير من الأهمية، من وجهة نظري، بسبب ما يمكن أن تقدمه من زوايا جديدة في بحث مصادر الاضطراب في حياة المبدعين والعباقرة،

فأحداث الحياة life events وتغيراتها سواء كانت سلبية (مثلا: وهاة قريب عزيز، كارثة مالية، طلاق، مرض، رفض نشر عمل فني أو علمي، توجيه نقد حاد..) أو إيجابية (مثلا: ترقية، الانتقال إلى عمل جديد، الانفماس في عمل

إبداعي جديد...)، من شأنها جميما أن تشكل ضغوطا على الفرد، يستجيب الجسم لها بالطريقة نفسها، مما يفضي إلى احتمال الإصابة بمختلف الأمراض العضوية مستقبلاً.

وللتحقق من هذه الفكرة، وطبعت مقاييس نفسسية مشعددة تسمح بالتشدير الموضوعي لأنواع الضنفوط التي يتعرض لها ظرد ما يوميا، ومقدارها، تقوم فكرة هذه المقاييس ببساطة على إعطاء الشعفص قائمة تتكون من أحداث أو خبرات أو تغييرات قد يمر بها أي شخص، ويطلب منه، بالاستمانة بالقائمة المعطاة، أن يحدد كل أنواع هذه التغيرات التي مرت به شخصيا خلال العام السابق من حياته، وخير مثال على هذه المقاييس وأكثرها شيوعا ما يسمى بمقياس «ضفوط أحداث الحياة" Life Events Stressors Questionnaire (المرجمعان: ۷، ٦٥) الذي يتكون من ٤٥ حدثًا أو تغييرات واقعة أو وشيكة الوقوع (مثال: موت الزوج/الزوجة، الطلاق، متاعب العمل، الصراع، الزواج، مشكلات جنسية، صعوبات مادية، الماناة المالية، مشاحنات مع أفراد الأسرة، خلافات أو مشكلات قانونية، مواجهة صعوبات طارئة أثرت في الشخص فجعلته بنام أقل أو أكثر من المتاد... إلخ)، وبهذه الطريقة الموضوعسية يمكن تحديد مقدار التغيرات الواقعية على الفرد، ومندى شدتها، وبهذا يصبيح الطرييق ممهدا لفهم الدور الذي تلعبه هذه التغيرات ومنا تنطبوي عليه من عوامل ضاغطة في مجالات الصحة والمرض، ولأهمية النتائج التي أمكن استخلاصها من استخدام المقياس السابق، فيما يتعلق بموضوعنا الحالي، استطاع الباحثون أن يصلسوا إلسي كثير مسن النتائيج التي يمكن إيجازها على النحو التالي:

- الضغوط والتغيرات المتعلقة بالانفصال، أو الفقدان ( مثلا: الطلاق، الانفصال عن الزوج أو الزوجة، وفاة الزوج/الزوجة، وفاة صديق أو قريب) تشكل اشد الضغوط، وأقساها في حياة الفرد.
- كذلك تبين أن من المكن التنبؤ بدرجة كبيرة من الثقة بإمكان إصابة فرد معين بالمرض خلال العامين القادمين من حياته، من خلال درجته على مقياس الضغوط، بعبارة أخرى، أمكن التنبؤ بأن فردا ما سيصاب بمرض ما في السنوات القليلة القادمة من عمره من خلال معرفة كمية الضغوط

الواقعة عليه في اللحظة الراهنة، وما يعانيه منها. ومن الطريف أن القدرة على النتبؤ بالحالة الصحية للفرد من خلال التعرف بصورة تقريبية على طبيعة ومدى الضغوط التي يتعرض لها يعتبر مقياسا أدق مما لو اعتمدنا على المؤشرات البيولوجية وحدها بما فيها درجة ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم، أو الكوليسترول.

ومن الثابت أن تأثير هذه الضغوط يتوقف على طبيعة الشخصية، وما تتمنف به من قدرة على تحمل الإحباط، أو المرونة، أو مستوى التفاؤل، فضلا عما قد يكون الشخص مصابا به من اضطرابات انفعالية أو عقلية أخرى كالاكتئاب، والقلق،

#### عندما تتحد مجموعة من الضغوط أو تلتقي معا

ومما يكشف عن عمق الصلة بين المرض والاضطراب، من جهة، والضغوط الانفعائية من جهة أخرى أنه تبين أن الإصابة بالأمراض تبدأ، ببداية ظهور إحدى الضغوط أو مجموعة منها، فالإصابات الخفيفة بما فيها الجروح، والصداع، والكدمات bruises، والإصابة بنويات البرد، والزكام تحدث لدينا في الأيام التي نتعرض فيها إلى نصيب وافر من الإجهادات والضغوط اليومية المفاجئة المتلاحقة، وبالمثل، تبين أن التعرض والإصابة بالأمراض الخطيرة، (كالنويات المفاجئة بالسكتة القلبية أو الدماغية)، والتعرض للحوادث الخطيرة والإصابات الشديدة، تحدث نتيجة لالتقاء عدد من الضغوط اليومية التي تستمر فترة طويلة، دون أن ينجع الفرد في التغلب عليها أو معالجتها.

وبعيدا عن مجال الأمراض العضوية، فقد تبين أيضا أن ظهور الأمراض النفسية يرتبط بأنماط الضغوط، وبمدى كثافة التعرض اليومي للتغيرات البيئية وصراعات العمل وأحداث الحياة، فيداية ظهور وتطور الأمراض النفسية يجيئان إثر التعرض للتغيرات الحياتية، كالفشل الدراسي، ووفاة أحد الأقارب، أو توقع الانفصال عن الأسرة، أو التغير المفاجئ للدخل نتيجة للفصل عن العمل... إلخ، وينطبق هذا على الأمراض النفسية الخفيفة كالقلق، والاكتئاب النفسي، والأمراض العقلية الشديدة كالانتحار والفصام (ولو أن العوامل التي تحكم ظهور الفصام أكثر تعقيدا من ذلك).

#### الحكمة القبائعة

وهكذا نتبين من الأدلة السابقة مدى ما تلعبه الضغوط من دور أو أدوار في تطور الصحة والمرض، لقد بينت لنا الأدلة المتجمعة أن هذه الجوانب السلوكية تفسر كثيرا من الجوانب المرتبطة بالصحة والمرض، بما فيها شدة الأعراض المرضية، ونوعية الإصابة بمرض معين، وبداية ظهور الأمراض وتطورها في جانبيها العضوي والنفسي،

نَحَن نَكَتَمْي - إلى هنا - بأهم الشكاوى والأعراض البارزة في مسيدان الاضطرابات النفسية والعقلية، ولكننا نبادر هنقول إن ما عرضناه لا يشمل في الحقيقة كل الاضطرابات والشكاوى التي نقرا عنها أو نسمع بها من الآخرين (للمزيد انظر المراجع: ٧، ٣٢، ٣٤، ٤٥، ٤٩، ٤٥، ٥٥، ٧١).

ولعل ألقارئ يقدر أننا لم نقصد من هذا العرض البسيط كتابة مؤلف عن الطب العقلي والسلوك الشاذ، بقدر ما نهدف إلى الاستبصار ببعض المفاهيم الرئيسية المهدة للإجابة عن أحد الأسئلة الرئيسية التي يواجهها المهتم بموضوع العلاقة بين المرض النفسي والإبداع، والسؤال الذي يفرض الآن نفسه بقوة هو: ما صلة الإبداع بهذه الطائفة من الأمراض النفسية والعقلية، إن كان الإبداع والعبقرية مؤشرين فعليين من مؤشرات المرض النفسي والعقلي؟



# الإبداع والاضطراب من منظور علم النفس الإبداعي

هل حقا أن الإبداع (أو العبقرية) يدهعان للجنون والاضطراب؟ أو أن هناك شيئا ما هي المرض النفسي والاضطراب يدفع إلى العبقرية، ويغني القدرة الإبداعية؟ أو أن كليهما (الإبداع والمرض) نتاج لعامل آخر مشترك؟ وهل هناك زاوية أخرى يمكن أن نشرح من خلالها هذه الصلة، أو على الأقل، نعالج هذا الموضوع الشائك بطريقة أكثر إقناعا؟

تحتاج منا الأسئلة السابقة عن الصلة بين الإبداع والمرض النفسي إلى وقنفة نقدم من خلالها بعض الإجابات لشرح تفاصيل هذه الملاقة التي قد يستنتجها البعض من خلال متابعة حيأة وأعمال بعض العباقرة والمبدعين، وما قد يبدو على حياتهم من غرابة في السلوك أو الدوافع.

وقد توحي الأمثلة التي ذكرناها في الفصل الأول عن الفنائين والمبسدعين، وما عانوه من اضطراب أو يأس، بأن الإبداع والمبقرية مجالان تشيع فيهما حالات المرض النفسي والجنون، وهذا رأي شائع في أذهان وتصورات الكثير من

دلم تكن عسقرية فبرويد سببها أن عشرين عملية أجريت له في فمه بسبب سرطان في ألفم...ه.

عباس محمود العقاد

العامة. تتيجة للتصرفات الشاذة والغريبة التي تشيع بين العباقرة، مما جعل الناس ينظرون إلى «المفكر العظيم» - فيما عبر «باسكال» منذ القرن ١٧ - على أنه «متهم بالجنون تماما كالمجرم العظيم» (المرجع: ٢٥، ص ٢٧٧- ٢٩٨).

كما أنها فكرة سادت بين المفكرين وعلماء النفس والطب النفسي منذ فترة مبكرة. نتيجة لما روجه شعراء وفلاسفة وكتاب القرنين السابع عشر والشامن عشر عن ارتباط العبقرية بالمرض العقلي و«السوداوية» (السوداوية تمثل أحد المفاهيم القريبة من مفهوم الاكتئاب في الأدبيات العلمية المعاصرة). مثلا أعلن «بيرتون» في عام ١٦٢١ أن «كل الشعراء مجانين». واعتبر «لامارتين» العبقرية نوعا من المرض، أما «لمبروزو» الإيطالي فقد استمر في دفاعه عن هذا الرأي، بل حاول أن يضفي عليه صبغة علمية، ففي كتابه الموسوم «العبقرية والجنون»، كتب صراحة عن المبقرية بأنها ذهان ومرض عقلي، ولايزال هناك حتى في أيامنا هذه من يؤمن بأن «الرجل العبقري مثل العضاريت قادر على أن يفعل الأشياء الخارقة... وأنه لا انفصال للعبقرية عن الجنون، أو القليل من الجنون» (المرجعان: ٢٥، ٢١).

وأعتقد أن هذه الفكرة ، كانت امتدادا للفكرة اليونانية القديمة عن الفنان والشاعر بأنهما في حالة من التلبس والجنون. وقد أشار أفلاطون إلى ذلك عسراحة في محاورة «أيون» حيث يقول سقراط للشاعر: «إن هناك شيطانا يحركك... إنك لست بالصنعة الفنية تشدو أيها الشاعر، بل بقوة شيطان الشعر» (المرجع: ٤، ص، ٣٠).

لكن، وبفضل التطورات العلمية المعاصرة في علم النفس، وبفضل المنهجية التي سادت التطور العلمي الحديث في دراسة السلوك الإنساني، ودراسات الشخصية، وبفضل ما تضمنته هذه الدراسات من محاولات للتقيب عن الدوافع الشخصية لدى المبدعين، وبفضل محاولات العلماء للنفاذ إلى شخصية المبدع وتفردها، كشفت دراسات علم النفس الحديث عن حقائق أخرى معارضة (انظر مثلا المراجع: ٢، ٣، ٤) تدحض الرأي التقليدي الذي يربط بين الإبداع والعرض بطريقة آلية.

ويمكننا ـ بادئ ذي بدء ـ أن نحـد تيسارين من الدراسسات أو اتجساهين منهجيين أسهما في دحض هذا الرأي، هما:

- الاتجاه السيكومتري<sup>(\*)</sup>، أي الاتجاه الذي يعتمد على وضع مقاييس للإبداع، تقيس ما يراه العالم مناسبا لتحديد مدى ما يتصف به فرد أو مجموعة من الأفراد من قدرات إبداعية، سواء كانت في العلم أو الفن، ثم يحاول أن يتبين الصلة بين المرتفعين على هذه القدرات، ومظاهر الاضطراب أو التوازن النفسي أو العقلي لديهم.
- اتجاه يركز على دراسة السير الشخصية للمبدعين، ويدرس خلالها تطور العملية الإبداعية لدى المبدع، وما يطرأ عليه خلال تطور عمله من تغيرات نفسية واجتماعية، وأن يحدد مدى ما تتصف به هذه التغيرات من اضطراب أو صحة،

وربما نحتاج هنا إلى أن نقدم بعض التفاصيل عن النتائج المستخلصة من هذين الاتجاهين، بسبب ما تقدمه من نتائج لفهم مختلف وجهات النظر في موضوع الصلة بين الإبداع والاضطراب النفسي أو العقلي.

#### هركة القياس النفسي للإبداع

قدمت التطورات الحديثة في دراسة العلاقة بين الإبداع والاضطراب النفسي إجابات جوهرية بفضل ما يسمى بحركة القياس النفسي للقدرات الإبداعية، أو ما يسمى بحركة التطور السيكومتري. وهي تقوم على دراسة الإبداع باستخدام المقاييس النفسية والاختبارات، فمنذ أوائل الخمسينات نجح علماء النفس في وضع عدد من المقاييس النفسية للإبداع، أمكنهم بفضلها التعرف على كثير من الجوانب التي كانت مجهولة عن الإبداع والعبقرية بصفتهما يتعلقان بالقدرة الذهنية والانفعالية المستقلة.

وننظر .. من ناحيتنا . إلى هذا التطور على أنه يمثل أحد أهم الإنجازات التي تقف كشاهد على مقدار تقدم البحث العلمي في دراسة الإبداع بشكل عام، وفي إلقاء الضوء على موضوعنا الحالي عن العلاقة بين الإبداع والاضطراب النفسي بشكل خاص (للمزيد عن تطور المقاييس الإبداعية، وأمثلة عنها، وشروط تكوينها، (انظر المرجعين: ٢، ٤).

<sup>(\*)</sup> مصطلح «مسيكومتري» يقصد به الإشارة إلى كل ما يتعلق بالقابيس النفعسية وأستخدام الاختبارات الشخصية والعقلية في تقدير الخصائص العقلية والمزاجية بأشكالها المختلفة.

ونجد عموما أن العالم النفسي يتعامل مع الإبداع بصفته شكلا من أشكال النشاط العقلي المركب الذي يتجه الشخص بمقتضاه إلى أنواع جديدة ومبتكرة من التفكير أو الفن أو العمل والنشاط، اعتمادا على خبرات وعناصر محددة، أي أن الإبداع بعبارة أبسط يشير إلى تلك القدرة على إعادة تشكيل عناصر الخبرة في أشكال أو صيغ جديدة (فنية أو ادبية أو علمية أو أي شكل آخر)،

وقد بينت الدراسات السيكولوجية المعاصرة أن الإبداع يعتبر شرطا ضروريا (ولكن غير كاف) للعبقرية. بعبارة أخرى فإن من أحد الشروط الضرورية للعبقرية هي أن يتصف الشخص بالقدرات الإبداعية التي يمكن تحديدها من خلال بعض المقاييس الموضوعة لهذا الغرض، لكن العبقرية لا تقتصر على مجرد هذه القدرات، لأن العبقري لكي يحظى بهذه الصفة يحتاج أيضا إلى أن يكون له إنتاج أدبي أو فني أو علمي مرموق ومعترف به من قبل الآخرين. بعبارة أخرى، فالعبقرية تتجاوز الإبداع لأنها تحتاج إلى اعتراف خارجي يستند إلى ما قدم المفكر أو العالم أو الفنان من إنتاج إبداعي متميز. وبهذا المعنى فإن الفرق الرئيسي بين الإبداع والعبقرية يكمن فيما يرى «هاوي»Howe (المرجع: ٥٣) في الإنتاج الإبداعي وتحبر ومحتوى متميز وإبداعي.

أما عن ما هي القدرات الإبداعية التي يجب أن تشتمل عليها العبقرية، فها هنا نجد أن علماء النفس قد استطاعوا بفضل تطور حركة القياس النفسي أن يحددوا على وجه الدقة مجموعة الخصائص أو القدرات التي يتميز بها المبدعون كالآتي:

1- الإحساس بوجود مشكلة، أو موقف غامض يحتاج إلى الوضوح: فللبدع يتصف بقدر أكبر من غيره بوجود قدرة عالية من الوعي والإحساس بوجود مشكلة (أو مشكلات) تحتاج إلى الحل (مشكلة علمية أو أدبية أو فنية أو رؤية فنية أو أدبية). وهو بهذا المعنى يستطيع أن يعي ويشخص بسهولة المشكلات التي تحتاج إلى دراسة أو حل، بما في ذلك الوعي بالأخطاء ونواحي النقص. ومن المعقول أن نفترض أن الشخص الذي يتوافر له قدر مرتفع من المقدرة ستتسع أمامه الفرص لخوض غمار البحث فيه بسبب ما يكتشفه فيها من مشكلات تحتاج إلى البحث والدراسة. فإذا قام بذلك، فإن الاحتمالات ستزداد أمامه للوصول إلى حلول ناجحة، وإبداعية.

٢- قدرة عالية على اكتشاف الكثير من الحلول الملائمة للمشكلة: فالمبدع يجد سهولة أكثر من غيره في توليد الأفكار، واكتشاف الحلول. بعبارة أخرى، فإن المبدع يستطيع في الفترة الزمنية نفسها الممنوحة لغيره أن يطور ويعطي عددا أكبر من الأفكار والحلول الملائمة للموضوع المطروح للبحث أو الدراسة. وهو فضلا عن ذلك يجد سهولة أكثر في سرعة التفكير، والطلاقة الفكرية، والتعبير عن المشاعر والأفكار بكثير من وسائل الرمز والاستعارات، ووضع الفروض، والنظريات المسرة.

٣- القدرة على وضع تصورات أو صياغات جديدة، تتصف بالأصالة
 والابتكار، تثبت فاعليتها وكفاءتها.

3- القدرة على مقاومة الجمود والتصلب في التفكير، ومن ثم الاتسام بالمرونة العقلية التي تعتبر الركن المعرفي الأساسي للإبداع. ويقصد من ذلك أن يمتلك المبدع درجة عالية من التنوع في الرؤى، والقدرة على إعادة بناء الحقائق المساحة في صياغات جديدة...، لكنها مناسبة للمعلومات وفقا للمتطلبات المستجدة. والمرونة تعني أيضا تغيير الصياغة عندما لا تبرهن الصياغات المتاحة على مناسبتها أو فعاليتها لتفسير الحقائق المتاحة. والمبدع بهذا المعنى قادر على مقاومة النمطية الفكرية والأشكال السائدة من التفسير والنظريات، والبعد عن التصلب، ومقاومة البقاء ضمن إطار النمط التقليدي من حل المشكلات.

٥- متابعة الجهد العقلي وأداء العمل المطلوب عبر كل المشتتات، أو على الرغم من كل المشتتات، بما فيها المشتتات العقلية أو الوجدانية، أو العملية. ويقصد بالمشتتات العقلية تلك التي تتعلق بما يتطلبه العمل نفسه من جهد أو تركيز على نقطة دون أخرى، أو تأجيل فكرة في مقابل التركيز على فكرة أخرى، أو أي مشتتات ذهنية أخرى، أما المشتتات الوجدانية فتتعلق بمدى تعرض الشخص للإحباط أو القلق، أو الاكتئاب، والمشتتات العملية تتعلق بالمشتتات الخارجية كالنقد الخارجي، المقاطعات الخارجية، المشكلات التي تخلقها ظروف العيش مع الأسرة أو صراعات العمل.

٦- وهناك، فضلا عن العوامل السابقة، عوامل وقدرات شخصية ومزاجية
 أخرى ميزت بين المبدعين والعباقرة، والعاديين من الناس. منها:

● المبدع يتسم بداهمية قوية وطاقة عالية على المثابرة في العمل الجاد



الذي لا يأتي من عقل خامل ومتصلب، بل من ذهن مرن وهعال.

- لديه ميل واسع للاطلاع والمعرفة والمعلومات.
- النشاط الإبداعي يرتبط لديه باندهاع قوي للإنجاز والعمل.
- ♦ امتلاكه رغبة هوية هي اقتحام المجهول والغامض، وقدرته على الخوض
   في المسائل الصعبة غير المطروقة، والتي يجفل الآخرون عن الخوض هيها.

وتعد مقاييس الإبداع، بتركيزها على القدرات العقلية الإبداعية في هذه الفترة ، من أهم الإنجازات التي تقف كشاهد على مقدار تقدم البحث العلمي في دراسة الإبداع وفق هذا التصور، فبفضل المقاييس النفسية، أمكن التحول إلى الوصف الكمي الدقيق للفروق بين الأفراد في مجموعة الوظائف العقلية التي تتضمنها القدرة العامة والخاصة أعلاه، هذا على الرغم من أنها افتصرت على التركيز على العوامل العقلية، وأهملت كثيرا من العوامل المزاجية والدوافع الخاصة والعامة التي تشكل جزءا هاما من الإبداع.

وقد بدأ النشاط في مجال القياس النفسي للإبداع على وجه التحديد منذ أربعة عقود على يد «جيلفورد» Guilford وهو عالم نفسي أمريكي (المرجع: ٥٠)، دفعته ظروف العمل في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية إلى وضع مجموعة من الأساليب والمقاييس الإبداعية بهدف اكتشاف المجندين الذين يمتلكون قدرات إبداعية أهضل من غيرهم، وتلاه منذ هذا التاريخ عدد آخر من الباحثين مثل: «تورانس» Torrance (المرجعان: ٧١، ٧٧)، وتضاعفت القابيس الإبداعية في الوقت الراهن لكي تغطي مجالات أكثر اتساعا، وأكثر تخصصا، فأصبحت لدينا الأن، وحتى في داخل البيئة العربية طائفة من المقابيس الإبداعية التي تتعلق بتقييم القدرات العامة التي يجب أن تتوافر في أي نشاط إبداعي سواء في الفن أو العلم أو التكنولوجيا، كما تكونت طائفة أخرى من المقابيس التي متالات نوعية متخصصة كالعلم والتكنولوجيا، والرسم، والموسيقى، والأدب، والتمثيل... الخ. وسنورد فيما يلي عددا من الأمثلة لبعض هذه المقاييس التي أعدت لقياس الإبداع كقدرة عامة.

مادة بعض هذه المقاييس لفظية، ومادة بعضها الآخر شكلية، أي أن بعضها عبارة عن مجموعة من الألفاظ تطلب الإجابة عنها وفق خطة معينة، وبعضها تكون مادتها مجموعة من الصور أو الأشكال، التي يطلب من الشخص



معالجتها بطريقة محددة مسبقاً. ويمكن لنا، من خلال استجابة الشخص ومعالجته للبنود التي تشتمل عليها هذه المقاييس، أن نتمرف على ما يتوافر لدى هذا الشخص من إمكانات إبداعية في فترة قصيرة من الزمن.

من الأمثلة على المقاييس اللفظية أن نعطي للشخص قائمة بأسماء أشياء شائعة، لكل منها استعمال شائع مثل جريدة يومية (واستعمالها الشائع لمرفة الوقت)، أو كوب (للشرب)... للقراءة)، أو ساعة (واستعمالها الشائع لمعرفة الوقت)، أو كوب (للشرب)... وهكذا، ويطلب من الشخص أن يقترح عدداً آخر من الاستعمالات غير الشائعة لهذه الأشياء، فقد يفكر بالنسبة للجريدة في استعمالها لإشعال النار، أو لف الأشياء، أو طرد النباب، أو تغطية الأرفف والأدراج. كما يمكننا مشلا أن نقدم للشخص قصة، ونطلب منه في فترة زمنية محدودة أن يذكر أكبر قدر ممكن من العناوين الطريفة الملائمة لهذه القصة. وعند التصحيح نولي اهتمامنا لما في هذه العناوين من مهارة... أو قدرة على الإلمام بالمغزى العميق لهذه القصة. من هذا الاختبار يتبين تفاوت مهارة الأفراد في معالجتهم للقصة، وكذلك ارتباط هذه المهارة العملية التي تدل على تميز القدرة الإبداعية لهؤلاء الأفراد.

ومن اختبارات هذه القائمة ما يسمى بـ «مقياس النتائج البعيدة» . Consequences الذي ابتكره «جيلفورد» وتلامذته.

وتقوم فكرة هذا المقياس على أن نقدم للشخص موقفا غير عادي، ونطلب منه أن يكتب النتائج البعيدة المتوقعة التي يمكن أن تنتج عن حدوثه، ومن المكن بعد ذلك الوصول إلى تقدير كمي للدرجة الإبداعية للشخص، وعادة ما تكون الدرجة الكلية عبارة عن مجموع الاستجابات التي يقدمها الشخص على كل بند من بنود المقياس، كذلك تمنح درجات إضافية للاستجابات المبتكرة، أي التي لا تشيع في داخل الجماعة التي ينتمي إليها الفرد بشرط أن تكون ملائمة، وعلى صلة بالبند (المراجع: ٢، ٣، ٥). ومن الأمثلة على ذلك:

ماذا يحدث إذا امتتع الناس عن النوم؟... أو

ـ ماذا يحدث إذا فهم الإنسان لغة الطيور والحيوانات؟

هناك بعض الاختبارات اللفظية لقياس القدرة على تكوين تداعيات وترابطات غير مباشرة بين منبهات محدودة، مثال هذا: تقديم مجموعات من الكلمات كل مجموعة تتكون مثلا من كلمتين، ويطلب إلى الشخص أن يكتشف

| CONSEQUENCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 27.00 A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| By P R there ten on P to Morrotte (1 1985 to 1994, 36 of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ska gregag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Print) Lint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The forest to the second of th |
| CIRCUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DAT?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| This is a test of your shifty to think of a largest other of these in connection with a new and unusual situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Look at a sample stron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sample Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| What would be the results if people no longer needed or manied sierp?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sample results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. State more work done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Alaron Clarke not mereny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. My need for bullaby song books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a no longer used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Of course, there are many more possible results that could have been written.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| There will be 5 different situations somewhat like the one above, each one on a separate page. Four examples will be included for each item. You will be given two mounts on each page to write down other possible results. Write as many different consequences or possible results of the change as you can. Your answers seed not be complete sentunces. Your access will be the total number of different consequences that you write in the time given you. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Are there any questions?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| STOP HERE. WAIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | For Further Instructions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Copyright 1956 Sheraton Supply Company Bararty Mills California<br>Destinated by Greenian Physiological Surveys (m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Act Haghes Brownings.<br>High in the copyright of a middle are as paid and head we have provided at the copyright matter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الشكل ١ ، يمثل الشكل صورة من مقياس النتائج البعيدة Consequences الذي ابتكره ، كريستينسان ،، و، ميريفيك ، و، جيلفورد ، وهو من المفاييس اللفظية

العلاقة غير الظاهرة بين هاتين الكلمتين. ومن اختبارات هذا النوع أيضا إعطاء كلمتين بينهما مجموعة من الحروف الأبجدية من بينها حرف واحد فقط يعبر عن بداية كلمة تربط بين هاتين الكلمتين مثال:

مدفع (أ ـ هـ ـ ر ـ س) صوم.

وفي هذا المشال السابق نجد أن حرف (ر) هو الأصح لأنه بداية لكلمة تربط بين كلمتي مدفع وصوم وهي كلمة شهر «رمضان» الذي يرتبط بالصيام وبانطلاق مدفع الإفطار.



ويعد اختبار «استنتاج الأشياء»، الذي قمت بتصميمه، (المرجع: ٢) صورة منطورة لاختبارات من هذا النوع، وهو يتكون من عدد من البنود، كل بند يحتبوي على ثلاثة استعمالات مختلفة مثل: استنبات البنور ـ للضرب للوضع على الورق لمنعه من التطايسر ويطلب من الشخص أن يقترح اسم شيء واحد يمكن أن يستخدم في الاستعمالات الثلاثة مجتمعة ـ وعلى هذا فمن المكن أن تكون الإجابة عن المثال السابق: كوب ماء أو ملعقة، أو سكينة ... إلخ وقد تبين أن إجابات الأفراد تتراوح من حيث المهارة والسرعة بما يؤكد أن الدرجة تعكس القدرة على تكوين ترابطات سريعة وقياسية وماهرة ... وهي العناصر التي يجب أن تتوافر في أي تعريف للإبداع في مجال العلم أو الفن وتبين النتائج أن هذا الاختبار وأشباهه تعتبر مقاييس جيدة لأصالة التفكير، وقوة الخيال.

أما «الاختبارات الشكلية» فمادتها أشكال وليست الفاظا، لكنها تتفق مع الاختبارات اللفظية في أنها تقيس الوظيفة الإبداعية نفسها، فكما نجد في الاختبارات السابقة إثارة للخيال والمهارة، وتكوين ترابطات، والقيام بالتأليف بين جوانب متناقضة ... كذلك نجد أن للاختبارات الشكلية القدرة نفسها على إثارة المهارات الإبداعية نفسها ولكن باستخدام منبهات شكلية، (مثلا أشكال ناقصة يطلب إكمالها، أو صور لبشر في مواقف اجتماعية مختلفة، ويطلب إلى الشخص أن السخص أن يحدد ما يرى في هذه البقعة ... إلخ).

والهدف من الاختبارات الشكلية واضح، هو الوصول إلى التنويعات المختلفة للعملية الإبداعية، فالعملية الإبداعية لا تترجم دائما إلى ألفاظ، بل إن هذا يقتصر على بعض ميادين المعرفة دون غيرها. فالإبداع النظري في العلم أو في الشعر، أو في الرواية، أو القصة يكون نسيجه الألفاظ، أما الإبداع في الفنون التشكيلية والرسم والنحت فتكون مادته الأساسية الأشكال. ومن الأمثلة على الاختبارات الشكلية «اختبار تكميل الأشكال». وتقوم فكرته على أساس تقديم مجموعة خطوط، أو دواثر، أو أشكال ناقصة ومعالمها غير محددة. ويطلب رسم أكبر قدر ممكن من الرسوم التي لها معنى من هذه الأشكال، كل شكل على حدة أو مع آخرين، بإضافة بعض التفاصيل الملائمة أو ربطها بغيرها (المرجعان: ٥٩، ٢٠).

ومن الأمثلة أيضا أن نعرض رسوما بسيطة لأشياء أو أشخاص، بحيث يكون لكل رسم حرف يميزه، ويكون من المطلوب اكتشاف الخصائص المشتركة بين رسمين أو اكثر، فمثلا قد تعرض ثلاث صور منفصلة: أ، ب، ج، تمثل على التوالي: طفلا يلبس قبعة، وامرأة تلبس أيضا قبعة، وطائرا صغيرا يبني عشه، وقد نخلص من هذه الصور إلى أن الخصائص المشتركة بين الصورتين آ، ب، لبس قبعة، وبين أ، ج، كائنا صغيرا، وبين ب، ج بناء أسرة... وهكذا.

ومن الأمثلة على هذا النوع أيضا «اختبسار تصديم الشكل»، إذ تقدم للشخص قطعة من الورق الملون على شكل حبة البازلاء، وملصقة على صحيفة بيضاء، ويطلب إضافة تفاصيل مناسبة لتحويل هذا الشكل إلى جزء من رسم لله معنى (لمعرفة المزيد عن الاختبارات النفسية للإبداع انظر المراجع: ٢، ٣٤، ٢٥، ٧٤، ٧٥، ٧١، ٧٧).

ويستطيع القارئ أن يستنتج أن الوظيفة العقلية التي تقيسها تلك الاختبارات بنوعيها اللفظي والشكلي هي بالفعل واحدة، ولو أن مادتها مختلفة، فجميعها تقريبا تضع الأشخاص في مواقف محددة تستثير الخيال، أو الابتكار، أو القدرة على وضع ترابطات ملائمة بين منبهات متنافرة، وغيرها من العناصر الضرورية التي يتطلبها التفكير الإبداعي في العلم أو الفن، وستسهل بعد ذلك ملاحظة الفروق الفردية في الأداء استنادا إلى نتائج هذه الاختبارات، فالشخص القادر على التعامل مع هذه الأدوات، سيؤدي أداء جيدا بناء على هذه المقاييس، ومن ثم منكون قدراته على الإبداع والابتكار أكبر من قدرات الشخص الذي تتعثر أمامه الطرق فيعجز عن الوصول إلى حلول ملائمة.

وتشير المادة التي تجمعت من هذه المقاييس إلى أن قلة قليلة من الناس هي التي تتمكن من الأداء المتفوق على هذه الاختبارات، وأن قلة قليلة تفشل فشلا تاما ... أما الأغلبية فتحصل على درجات متوسطة. وهذا يؤكد أن الفروق بين الناس في الإبداع ما هي إلا فروق في الدرجة.

وبعبارة أكثر تخصصاً بمكن النظر للإبداع بوصفه بُعدا dimension أو مدرجا أو مقياسا يحتل الناس عليه درجات متفاوتة، بحيث تتجمع غالبيتهم تتجمع في المناطق المتوسطة، فيقال إن قدرتهم على الابتكار متوسطة، وأقلية منهم هي التي تحصل على درجات مرتفعة، وهي الأقلية التي يمكن أن نطلق

عليها فئة المبتكرين والمبدعين وذوي القدرات الخلاقة والخيال المتسع، أما الأقلية التي تفشل وتحصل على درجات منخفضة فتوصف بالتصلب والجمود والعجز عن الانطلاق والخيال.

ويثير استخدام الاختبارات النفسية في قياس الفروق الفردية في القدرات الإبداعية عددا من المسائل والشكوك. فقد يبدي البعض تحفظا في مدى قدرة مقاييس بسيطة بهذا الشكل على الوصول إلى حقيقة الإبداع، وهو عملية عقلية معقدة، والواقع أن هذه مسألة تشغل حيزا كبيرا من النشاط العلمي لعلماء النفس، الذي يتبلور غالبا حول الإجابة عن سؤال أكثر تحديدا وهو: ما قدرة هذا النوع من الاختبارات على الاقتراب من حقيقة تلك العملية النفسية كما تشكل في مجالات الحياة المختلفة؟

من المعروف على أي حال أن أي صاحب اختبار يخصص جزءا وافرا من جهده لكي يجمع البيانات التي تكثيف عن مصداقية هذا المقياس أو ذاك، أو ليتبين مدى الارتباط بين الدرجات على هذا الاختبار والظاهرة الفعلية كما تعبر عن نفسها في بيئتها وواقعها، ويعالج علماء النفس هذه المشكلة تحت عنوان صدق المقياس scale validity، ومن المعروف أنه من دون وجود دلائل تؤكد هذا الصدق فإن المتخصصين غالبا ما ينظرون إلى اختبار من هذا النوع نظرة ريبة، وشك في قيمته.

وإذا شئنا أن نعبر عن المقصود بصدق الاختبار بلغة بسيطة سهلة نستطيع المقول بأن الاختبار يكون صادقا إذا كان يقيس ما وضع لقياسه. فإذا وضعنا اختبارا للقلق النفسي أو العصاب، فإن هذا الاختبار يكون صادقا إذا كان بالفعل بقيس القلق النفسي أو العصاب. ويمكن التأكد من ذلك بأن نطبق المقياس على مجموعتين من الأفراد إحداهما من المرضى النفسيين في إحدى العيادات أو دور الاستشفاء النفسي، والأخرى من الأسوياء الذين لم يسبق لهم التردد على عيادة نفسية، ولم يشعروا بحاجة لاستشارة طبية أو لأخصائي في العلاج النفسي. فإذا استطاع المقياس أن يميز بين المجموعتين بكفاءة، فإن العلاج النفسي. فإذا استطاع المقياس أن يميز بين المجموعتين بكفاءة، فإن هذا يعتبر دليلا مقنعا على صدقه.

وهناك طرق أخرى لتقدير صدق الاختبارات والمقاييس النفسية، لا نجد من الضروري الدخول في تفصيلاتها ولو أنها جميعا تحاول أن تتحقق من مدى مطابقة الأداء على الاختبار بالسلوك الفعلي في مجال

#### الحكمة الضائعة

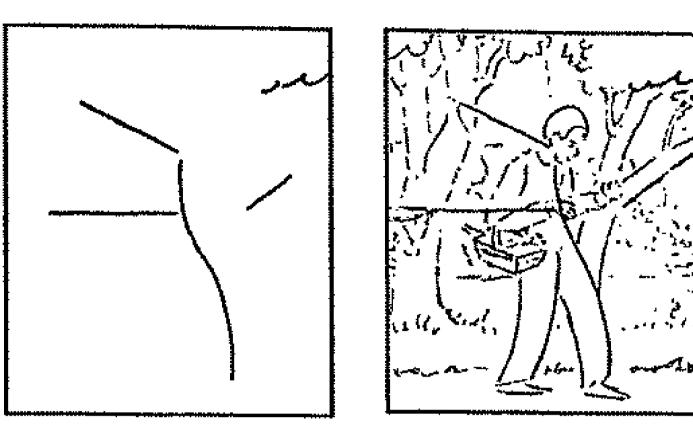



الشكل ٢، من الأمثلة على الاختبارات الشكلية اختبار تكميل الأشكال. وتقوم فكرته على أساس تقديم مجسموعة خطوط، أو دوائر، أو أشكال ناقصة ومعالمها غير محددة... ويطلب من الشخص رسم أكبر قدر ممكن من الرسوم التي لها معنى باستخدام هذه الأشكال الناقصة، كل شكل على حدة أو مع أشكال أخرى، بإضافة بعض التفاصيل الملائمة أو ربطها بغيرها.

النشاط العملي للوظيفة أو العملية العقلية المراد قياسها، ويهمنا هنا أن نشير إلى بعض الطرق المستخدمة للتأكد من صدق الاختبارات الإبداعية، من هذه الطرق ما يأتى:

المقارنة بين جماعات متناقضة بحيث تكون إحداها من الجماعات الشهود لها بالإبداع والابتكار والخلق، كأن نقارن بين أداء أشخاص عاديين وأداء فنانين يشهد لهم نقاد الأدب والفن بالكفاءة والاقتدار، أو في داخل

جماعات الفنائين ذاتها، فنقارن أداء المتفوقين منهم إبداعيا (وفق تقدير النقاد مثلا)، بأداء غير المتفوقين (بتقدير النقاد أيضا)، ويمكن تتبع المسار نفسه في حالة الإبداع العلمي، فنقارن بين أشخاص عاديين، وأشخاص من ذوي الكفاءة في البحث المبتكر، ويكون الاختبار صادقا إذا استطاع أن يميز بكفاءة بين جماعات المبدعين وغير المبدعين.

- وهي كثير من الحالات يتعذر الوصول إلى مجموعات ناجحة ومتفوقة من حيث قدراتها الإبداعية لقلة هذه الجماعات من ناحية، أو لتعذر الوصول إلى إجماع النقاد عليها من ناحية أخرى، لهذا يتجه اهتمام علماء النفس الإبداعي إلى طريقة أخرى تعطي القدر نفسه من الكفاءة. وتقوم هذه الطريقة على سوال عدد محدود من المحكمين (وليكونوا من بين الأساتذة إذا كان الجمهور المطلوب معرفة قدراته من بين الطلاب، أو من نقاد الأدب والفن إذا كان الجمهور من بين الأدباء والفنائين) بمن سيكون أكثرهم إبداعا في المستقبل، ولكي نيسر مهمة المحكمين يمكن أن نصوغ استمارة أو مجموعة من الأسئلة تتضمن الجوانب المختلفة التي ينبغي أن نضمنها أحكامنا على المستقبل، وذلك حتى لا تأتي أحكامهم عامة فضفاضة. ثم يمكن بعد ذلك أن نقارن بين ما وضعه هؤلاء المحكمون من أحكام، ودرجات الطلاب على اختبارات الإبداع. ويكون الاختبار صادقا إذا على مقاييس الإبداع.
- وهناك طريقة ثالثة تقوم على أساس إيجاد معامل الارتباط بين الدرجات على اختبارات الدرجات على اختبارات أخرى ثبت صدقها من قبل، لهذا نجد أن كثيرا من الباحثين المعاصرين يحاولون التأكد من صدق اختباراتهم التي يضعونها باستخلاص الارتباط بينها وبين مقاييس «جيلفورد» أو «تورائس»، التي تعتبر من أهم المقاييس التي بذل الكثير من العمل والجهد في تقنينها.
- وهناك طريقة التحليل العاملي التي ترى أن في حال ارتباط مجموعة من المقاييس الإبداعية فيما بينها، فإن هذا يعتبر مؤشرا على تماثلها واشتراكها في التعبير عن المقاييس المرتبطة فيما بينها بعامل واحد وهو الإبداع، وبالتالي يعتبر ذلك دليلا على صدق هذه الأدوات .

• وهناك طريقة أخرى تتبدى في جمع الشواهد التي تدل على ارتباط المقياس بمفاهيمه النظرية، ويكون ذلك بوضع تنبؤات يمليها الاتجاه النظري للاختبار، ونلاحظ النتائج فإذا كانت تنفق مع التنبؤات كان ذلك شاهدا على صدق القياس، افترض مثلا أن هناك ما يدل على أن المبدعين يميلون إلى النأمل الداخلي، والتفتح على الخبرة، فأن التحقق، من التنبؤ بأن مقياس الإبداع سيرتبط ارتباطا مرتفعا بمقاييس التأمل الداخلي والتفتح على الخبرة، سيعتبر دليلا على صدق هذا المقياس، إذ إن ذلك يعني أن نتائج المقياس قد اتفقت مع التنبؤات التي أملاها المفهوم النظري له.

وتدل البحوث، من تلك الزوايا الخمس السابقة، على أن مقاييس الإبداع المستخدمة صادقة... أي أنها على الرغم من بساطة بنائها فإنها ـ حتى الآن ـ من أحكم الوسائل لتقييم العوامل العقلية للإبداع بكل تعقيداته، قد تكون بعض النتائج غير مشجعة وخطواتنا متعثرة إذا ما نظرنا إليها في ضوء الآراء المتزمتة التي ترى أن وسائلنا لا تتناسب مع تعقيد العملية، غير أن نتائجنا تعتبر، على أي حال، مشجعة، وتدلنا على أن ما بينيه العلماء في الوقت الراهن من وقائع وحقائق علمية ليست قصورا من الرمال.

## متابيس الإبداع في ميزان الفوائد العملية والتطبيق

قد يتساءل القارئ ما حاجتنا إلى مقاييس للإبداع ما دمنا نحصل على صدقها بمقارنتها بأحكام النقاد أو غيرهم؟ ألا يكفينا أن نعتمد على أحكام النقاد والمتذوقين للعمل والنشاط الإبداعي توفيرا للجهد وعب البحث؟ هناك في واقع الأمر أكثر من فائدة لتكوين مقاييس إبداعية تتسم بالمصداقية والثبات، ولعل من المفيد أن أذكر مثالا معاصرا من حقل الكمبيوتر والانترنت،

يعد «بيل جيتس» Bill Gates من أكثر الأسماء المعاصرة شهرة في حقل الكمبيوتر والانترنت فهو صاحب مؤسسة «مايكروسوفت» المعروفة، وتمتد شهرته إلى جوانب كثيرة في حقل الابتكار والإبداع، على أن أهم جوانب شهرته تمثل في طريقة إدارته لشركة «مايكروسوفت»، التي جعلت منها أكبر مؤسسة في حقل المخترعات المتعلقة بالإنترنت والحاسب الآلي، وجعلت منه أغنى رجل في العالم حتى قبل أن يتجاوز الأريعين من العمر، إن جزءا كبيرا من النجاح الذي حققه «جيتس» ـ فيما ذكر في إحدى محاضراته التي حضرتها شخصيا ـ يرجع إلى

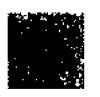

أسائيبه في انتقاء العاملين معه. فهو يتطلب منهم قدرات إبداعية عائية. وتستخدم «مايكروسوفت» لتحقيق هذا الغرض أسائيب متنوعة منها المقابلات الشخصية ومقاييس الإبداع خاصة تلك المتعلقة بتقدير المهارة الإبداعية اللفظية وتوليد الأفكار، وذكر صراحة: «إن سر نجاحي يكمن فيما ابتكرناه من طرق في اختيار العاملين في الشركة، وأنا من الناس الذين يعتقدون بشدة لا في أهمية ما يتصف به العاملون معي من قدرات إبداعية، بل أيضا ما يتصفون به من قدرات في التعبير عن إبداعاتهم في شكل صريح، فلا فائدة في الإبداع إلا إذا كان الشخص قادرا على التعبير عن الأفكار».

هذا مثال من أمثلة متعددة لطرق الاستفادة من مقاييس الابداع، ولنتامل النتائج الأخرى التي يمكن أن يؤدي إليها تكوين مقياس صادق في مجال الإبداع.

- فمن ناحية نجد أن الاعتماد على أراء النقاد والحكام، لا يتعلق عادة إلا بإنتاج محدد. أي أن الآراء هنا دائما ما تنصب على القدرة في مجال تعبيرها النوعي (شعر ـ قصة ـ بحث ـ موسيقى...)، لكن المقياس ينصب على الوظيفة السيكولوجية ذاتها (كقدرة، أو نشاط عقلي، أو إمكان على إنتاج الجديد واستيعابه)، ولا تهتم المقاييس كثيرا بالمجالات النوعية إلا في حالات خاصة.
- ومن ناحية ثانية فإن آراء الخبراء والحكام دائما ما تكون منصبة على الأشخاص ذوي الإنتاج والإبداع الظاهر، أي أن أحكامهم تقتصر غالبا على الإنتاج، أما الإمكان الداخلي أو الاستعداد الكامن فنادرا ما ينتبهون إليه. ولهذا فمن النادر أن يلجأ لهم لتقدير الوظيفة المقلية العامة الكامنة.
- ويستطيع القارئ أن يستنتج من هاتين النتيجتين نتيجة ثالثة لها شأنها: إذا ما تمكنا من الوصول إلى مقياس جيد، فإن كثيرا من الصالات لن يكون للشخص فيها إنتاج إبداعي محدد كما في حالة صغار السن من الشباب أو حتى الأطفال، هنا سيكون من شأن المقياس الجيد مساعدتنا على تكوين صورة دقيقة لإمكانات هؤلاء الأطفال وقدراتهم المستقبلية، إن المقياس بتركيزه على الوظيفة العقلية ذاتها بغض النظر عن تعبيراتها النوعية يدعو إلى أن لا نشك في قيمته إذا كنا بصدد الحكم على الستقبل والتنبؤ به.
- وترتبط بهذه الفائدة وظيفة أخرى، فكثير من المؤسسات التعليمية وأكاديميات الفن والبحث العلمي تعبر عن حاجتها إلى طلاب أو باحثين من النوع المجلاق، وهنا تساعد المقاييس والاختبارات الإبداعية الجيدة على



اختصار الجهد في عملية الاختيار والانتقاء، إن أساليب الاختيار ذات أثر فعال في كل الأوقات، ولاشك في أن التمكن من صياغة مقاييس إبداعية ساعد وسيساعد على رفع كفاءة تلك المؤسسات وفعاليتها.

• وهناك فائدة خامسة يتيحها لنا تكوين المقاييس والاختبارات الإبداعية، فالطريقة التي يعد بها أي مقياس تجعله يعطينا صورة عن التغيرات في القدرة (مهما دقت) في المواقف والشروط المختلفة، ويمكننا هذا من الحكم الجيد على فاعلية هذه الشروط أو بعضها، لنقرض مثلا أننا نريد أن نحكم على مدى نجاح اسلوب علاجي معين في الشخصية وفاعليتها، واتخذنا مقياسا لكفاءة الشخصية وفاعليتها؛ مدى استغلالها للقدرات الأساسية وتكاملها، ونشاطها، أي الفاعلية بشكل عام، في هذه الحالة نجد أن تطبيق مقياس دقيق قبل تنفيذ أسلوب العلاج وبعده سيمكننا من الحكم الدقيق على مدى فاعلية هذا الأسلوب، وتأثيره في نظام الشخصية وتكاملها.

لاشك إذن في فاعلية هذه للقاييس بالمقارنة بآراء الحكام أو النقاد حتى على فرض أن يكون الخبراء والنقاد من بين ذوي الأحكام المجردة عن الهوى والناتية، وعلى فرض أن تكون مفاهيمهم عن عناصر الإبداع الجيد متسقة، وموحدة وملائمة، وهي أمور يصعب تحقيقها دائما في أكثر العقول نزاهة وتجردا عن الهوى،

وبفضل التطور في وضع مقاييس للإبداع، أمكن للعلماء أن يعزلوا بين المبدعين وغير المبدعين، بناء على أدائهم وفقاً لهذه المقاييس، ومن ثم دراسة شخصياتهم، وما ينتشر بينهم من خصائص مرضية أو صحية بالمقارنة بغيرهم من غير المبدعين، ومن ثم الوصول إلى إجابات شافية عن العلاقة بين المرض النفسي والإبداع.

# مشعوم الإبداع وصلته بالشخصية والمرعى في ضوء هركة القياس النطسي هل المبدعون مرضى حقا؟

الآن وقد أمكن وضع مقاييس نفسية لقياس الإبداع والابتكار أصبح الطريق ممهدا لإلقاء الأضواء من جديد على موضوع العلاقة بين الإبداع والمرض النفسي، وعادة ما كان بدرس ذلك بطريقتين: أولا، دراسة الخصائص النفسية ومظاهر الاضطراب والصحة بين هؤلاء الذين يتصفون بدرجات

عالية من الإبداع مقارنة بمن يتصفون بدرجات منخفضة على المقاييس نفسها. ثانيا، تطبيق مقاييس الإبداع على أفراد من المعروف عنهم من مصادر أخرى بأنهم مضطربون، أو مرضى نفسيون (مثلا مرضى في المصحات العقلية والنفسية)، وأن نقارنهم بأفراد أصحاء من حيث مستويات الإبداع والابتكار، والحقيقة أنه أمكن من خلال النتائج المحصلة من الطريقتين أن نكتشف وجهات نظر أخرى، يمكن من خلالها معالجة موضوع العلاقة بين الإبداع والمرض النفسي لم تكن في الحسبان، ولننظر إلى بعض هذه النتائج،

#### المريض العقلى والإبداع

لـ «سيلفانو أريتي» Silvano Arieti، وهو طبيب ومحلل نفسي مرموق وحجة هي دراسة المرض العقلي الفصيامي، رأي في صلة المرض العقلي بالإبداع، فهو يرى أن المريض العقلي ليس الوحيد من أفراد البشر الذي يفر من الامتثال للواقع، فالمبدعون أيضا وإلى حد معين يهربون من الأساليب المألوفة في معايشة أحداث العالم وتفسيرها. وعلى الرغم مما يراه من أوجه التشابه بين المريض والمبدع (ريما بسبب تأثره بنظرية التحليل النفسى التي روجت منذ «فرويد» للرأي الذي يجد كثيرا من أوجه الشبه بين المبدع والمريض العقلي)، فإنه قد لاحظ صراحة وعبر في أكثر من موقع عن أن المبدعين طائفة تختلف عن الفصاميين، فالمبدع لا يرضى بالعالم كما يراه، لذلك يسعى المبدعون، بعكس المرضى العقليين (والرأي هنا لا زال لـ «أريتي»)، إلى تغيير العالم بأن يجملوه أكثر جمالًا، وأكثر عقلانية، وأكثر أمنا، وأكثر قابلية للفهم، عن طريق أعمالهم الفنية، والعلمية، والأدبية والفلسفية، أو أي مجال آخر، ويضيف إن المصامي والمبدع يمترهان اهتراها كبيرا عند نقاط أخرى، فالمصامي يظل أسيرا للعمليات البدائية في التمكير، ويستمر في هواجسه، ومعتقداته الضلالية، وتفكيره المشوش، أما المبدع هينجح في تخطي هذه الأساليب من التفكير وصولا إلى العمل الإبداعي (المرجع: ٣٣)٠

وقد أيدت الدراسات الحديثة التي استندت إلى تطور حركة القياس النفسي هذا الرأي، وأضافت إليه معطيات أخرى لم يكن من السهل الوصول إليها بالطرق التأملية والنظرية التي سادت التفكير في هذا الموضوع قبل ظهور المقاييس الإبداعية، فبتطبيق مقاييس الإبداع على

المرضى العقليين الفعليين من المحجوزين في مستشفيات الأمراض العقلية، تبين أنه لا صحة للفرضية القائلة إن المرضى يحصلون على درجات عالية في الإبداع (المرجع: ٢٤).

المرضى في واقع الأمر جاؤوا في موقع أدنى من الجمهور المادي على مقاييس الإبداع والقدرة على الابتكار، أي أنه لم تسد بينهم الخصائص التي تتشر في المبدعين بما فيها المرونة الذهنية، والتنوع في الرؤى والأفكار، والأصالة، والقدرة على التجديد، بل على العكس تبين أن المرضى النفسيين والعقليين كانوا أميل إلى ضيق الأفق، والتصلب، حتى بالمقارنة بالعاديين من الناس، وأظهرت استجاباتهم على مقاييس الإبداع جوانب من السلوك، لا يمكن اعتبارها ذات دلالة فيما يتعلق بالقدرات الإبداعية، وحتى عندما كانت تصدر منهم استجابات نادرة وجديدة لم تكن مرتبطة بالموضوع أو ملائمة له.

### البدعون ليسوا مرضى وليسوا عاديين أو أسوياء

أما بمقارنة ذوي المواقع المرتفعة على مقاييس الإبداع، بغيرهم من حيث سمات الصحة والمرض فقد أجريت دراسات مبكرة في هذا الموضوع، من الدراسات المعروضة في هذا الصدد تلك التي أجراها العالم الأمريكي «ماكينون» (المرجعان: ٦٠، ٦١). وما شعله «ماكينون» هي تصلميم هذه الدراسة يعتبر نموذجا جيدا للطريقة التي يستخدمها العلماء عادة في استكشاف مظاهر الأضطراب النفسي أو الصحة لدى المدعين، فقد درس «ماكينون» مجموعة من المهندسين المعماريين، والفنانين العاملين هي مجال التصميمات الجمالية في العمارة والبناء، وقسمهم إلى فتُتين: المرتفعين في الإبداع والمنخفضين، مستخدما في ذلك قائمة لوصف الخصائص الإبداعية في مجالات الهندسة المعمارية، همن كان يقيم، باستخدام هذه القائمة، من قبل خمسة من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بأنه مبدع ومبتكر كان يوضع في فئة المرتفعين، وبمقارنة المرتفعين بالمنخفضين تبينت لـ «ماكينون» نتائج ساهمت في فهم العلاقة بين الإبداع والمرض النفسي، فقد اتصف المبدعون بارتشاع في خصائص شخصية كالاستقالال في الحكم، والمرونة الذهنية، وهما خاصتان لا نجدهما عادة بين المرضى النفسيين والعقليين.



وتأكدت نتيجة مماثلة في دراسة أجراها «شوبيرت» (المرجع: ٨٢)، الدي درس العلاقة المباشرة بين الإبداع والمرض العقالي والنفسي باستخدام مقياس آخر لقياس الجوانب المرضية في الشخصية هو «مقياس مينسوتا متعدد الأوجه»، الذي يرمز إليه بالإنجليزية بـ MMPI.

ويعد مقياس مينسوتا للشخصية من أكثر مقاييس الشخصية شهرة، بين العاملين في حقل علم النفس والتشخيص النفسي، وتأتي شهرة هذا المقياس من انه يعتبر من أضخم استبيانات الشخصية المستخدمة في الحقل النفسي، فهو يتكون ـ على الأقل في الوقت الذي استخدمه «ماكينون» ـ من ٥٦٦ سؤالا مماثلا للأسئلة الآتية:

- \_ تنتابني احلام مزعجة كل عدة ليال
- \_ أشعر أحيانا برغبة في تحطيم الأشياء.
- \_ أصاب بحموضة المدة لدرجة تضايقني عدة أيام كل أسبوع
  - \_ النقد أو اللوم يجرحان شعوري إلى حد كبير.
    - .. أتمنى لو لم أكن خجولا إلى هذا الحد،
      - دنوبي لا يمكن أن تغتفر.
- .. أشعر في معظم الأحيان بوحدة شديدة حتى ولو كنت مع آخرين،
- (العبارات السابقة مأخوذة عن الترجمة العربية لاختبار الشخصية المتعدد الأوجه)

والهدف من وضع هذا المقياس هو التمييز بين مختلف فئات المرض النفسي والعقلي من خلال إجابات الأشخاص على بنوده بد «نعم» أو بدولا»، ونظرا إلى أهمية الفئات المرضية التي يقيسها هذا المقياس في فهم الصلة بين الإبداع والاضطراب، فإننا نذكر فيما يلي ثمانية اضطرابات أو حالات مرضية أعد هذا المقياس لتشخيصها:

- ١- توهم المسرض: أي الانشال الدائم بالشكاوى الجسمية
   ووظائم الجسم على الرغم من عدم وجود مرض طبي معروف
   ومثير للانزعاج.
- ٢ـ الاكتئاب: النظرة المتشائمة إلى الحياة والمستقبل، ومشاعر اليأس والنقص، والانشغال الدائم بالموت والتعاسة، وبطء عمليات التفكير وانخفاض مستوى النشاط.

٣- الميول الهستيرية: ويشير الأداء المرتفع على هذا المقياس إلى الميل الشديد للفت الانتباه والنزعة الاستعراضية، واستخدام الشكاوى الجسمية كمهرب من مواجهة المسؤولية،

٤- انحراف الشخصية (الاضطراب السيكوباتي): أي التصرفات الجانحة والخارجة على العرف العام، مع الميول الدالة على عجز الاستفادة من الخبرة، وضعف التبصر بالواقع، وبما تعود عليه التصرفات الخاطئة من نتائج سيئة.

 ٥- هواجس العظمة والاضطهاد (البارانويا): أي التصرف وفق أفكار وهواجس زائفة وخادعة وليس لها أصل من الصحة أو المنطق.

٦- الفصام: وتشتمل أسئلة هذا المقياس على عبارات تدل الإجابة عنها على اللامبالاة، والقسوة، والهواجس، والإدراكات الحسية غير الواقعية (الهلاوس) والاستجابة على نحو غريب أو شاذ للواقع،

٧- الهوس: أي النشاط الزائد (بشكل غير عادي قد ينتهي بالشخص إلى التداعي والانهيار)، فضلا عن الاستثارة الدائمة، والتفكير المشتت غير المترابط، والأفكار المتطايرة.

٨- الانطواء الاجتماعي: كما ينعكس في التصرفات الدالة على حب
 العزلة والنفور الاجتماعي، وتجنب الاتصال المتكرر بالآخرين.

ولكي يتمكن «شوييرت» من معرفة العلاقة بين الخصائص الشخصية المرضية السابقة والإبداع، أجبرى عددا من التحليلات الإحصائية لمرضية لمرضية ما يسمى بالعلاقة الارتباطية. ومن المعروف أن هناك بعض الإجراءات الإحصائية التي تجرى على الدرجات المحصلة للعينة المستخدمة في الدراسة في المقاييس. ويمكن من خلال هذه الإجراءات الإحصائية معرفة ما إذا كانت هذه العلاقة ذات دلالة جوهرية أو غير ذات دلالة وتعتمد على مجرد المصادفة، وإذا كانت دالة فهل هي ذات دلالة إيجابية (أي كلما ارتفع الإبداع ارتفعت معه الدرجة على المرض والاضطراب)، أم أنها ذات دلالة سلبية (أي كلما ارتفع الإبداع انخفضت مؤشرات الاضطراب). ويبين الجدول ٢ مستويات الدلالة المختلفة بين مقاييس الإبداع ومقاييس الشخصية الثمانية السابقة.



جدول ١ ــ £ العلاقة بين الإبداع ومقاييس الاضطراب النفسي والعقلي على مقياس للشخصية

| مستوى الدلالة    | الخاصية المرضية                      |  |
|------------------|--------------------------------------|--|
| لا توجد دلالة    | توهم المرض                           |  |
| لا توجد دلالة    | الاكتشاب                             |  |
| توجد دلالة سلبية | الهستيريا                            |  |
| توجد دلالة سلبية | انحراف الشخصية (الأضطراب السيكوياتي) |  |
| توجد دلالة سلبية | هواجس المخلمة والاضطهاد (البارانويا) |  |
| توجد دلالة سلبية | القصام                               |  |
| لا توجد دلالة    | الهوس                                |  |
| دلالة سلبية      | الانطواء الاجتماعي                   |  |

من الواضح أن هحص الجدول السابق يشير بشكل واضح إلى أن العلاقة بين الإبداع والشخصية ليست متطابقة مع الفكرة الشائعة بأن الإبداع مؤشر على المرض والشخصية المضطربة أو العكس. إننا نجد إما أنه لا توجد صلة أو علاقة ذات دلالة بين الإمكان الإبداعي والشخصية، وإما نجد أن عكس ما هو شائع هو الأصح، همثلا يكشف لنا الجدول السابق أن علاقة الإبداع بتوهم المرض والاكتئاب والهوس علاقة غير دالة، أي، أنها ذات وزن لا يستحق الاعتبار، أما علاقته بالهستيريا، وانحرافات الشخصية (السيكوباتية)، والبارانويا (هواجس العظمة والاضطهاد)، والفصام، والانطاع الاجتماعي فهي علاقة عكسية، أي أن ارتفاع الإبداع يصحبه على العكس انخفاض في مستويات الاضطراب التي الإبداع يصحبه على العكس انخفاض في مستويات الاضطراب التي القيسها هذه المقاييس.

إذن فإن النتائج لا تتسق مع النظرة التقليدية البمسيطة التي ترى أن الإبداع والابتكار يعتبران علامة من علامات الاضطراب، فالصورة أعقد من ذلك، لأن هناك خصائص شخصية متباينة ومختلطة تتشر بين المبدعين، فقد تبين عدم وجود ما يدل على التشوش والاضطراب العقلي والذهني لدى

المسمين، تبين أنهم يتسيزون بخصائص إيجابية لا توجد بين المرضى النفسيين والعقليين، ولا حتى بين العاديين، فهم ليسوا مرضى، ولا يمكن اعتبارهم عاديين أو بمثلون شريحة تقليدية من البشر،

ولم تكتف البحوث المعاصرة بالقول بأن المبدعين ليسوا عاديين، بل كشفت بالضبط، وببعض التفاصيل، عن أهم نقاط الاختلاف بين المبدعين والعاديين، فقد بين «بارون» (المرجمان: ٣٤، ٣٥) و«ماكينون» (المرجمان: ٥٦) أن المبدعين كانوا أكثر من غيرهم قدرة على تحمل الضغوط، وأكثر ميلا إلى حب الاستقلال، وأكثر قدرة على توصيل أفكارهم إلى الآخرين. وقد تأكدت نتائج مشابهة لذلك في دراسات مبكرة لنا عن الإبداع والأصالة في بيئة عربية هي مصر (المرجع: ٢). فقد تبين لنا من هذه الدراسات التي أجريناها بهدف استكشاف الخصائص والسمات المزاجية الميلزة للمبدعين، وأصلحاب الدرجات العالية من الابتكار والأصالة، أن المرتفعين في الإبداع، بالمقارنة بغير المبدعين، تميزوا بخصائص صبحية منها البعد عن التطرف، ومنها القدرة على تحمل النفور والاختلاف، ومنها التفتح العقائدي (أي التقبل للعقائد والأفكار المختلفة عن عنقائد الشخص وأفكاره)، ومنها الميل إلى حب الاستقلال وتأكيد الذات لكن من دون رغبة في الاختلاف من أجل الاختلاف، كما أنهم ينفرون من إثارة الصراع من أجل الصراع والتحدي. ولعل القارئ يود الآن أن ينظر إلى التشابه الوثيق بين هذه القائمة من الخصائص الشخصية التي ميزت المبدعين وقائمة الصفات التي تصف العاديين والأسوياء والمرتفعين هي مستويات الصحة العقلية التي عرضنا لها هي فصل سابق.

ومن الطريف أن دراساتنا المصرية بينت أن الكثير من الخصائص التي درج الناس على دمغ المبدعين بها بما فيها أنهم يميلون إلى التحدي وإثارة الصراعات الاجتماعية، والغرابة في الزي والسلوك. هذه الخصائص تبين أنها تثنيع في الستويات المتوسطة من الإبداع، وليست لدى المرتفعين منهم. وكأن الانشغال بالصراعات والشذوذ في التصرفات والأفكار هما في الواقع نتيجة للرغبة في الظهور بمظهر المبدع من دون أن تكون للشخص الإمكانات المؤهلة بالفعل للإبداع. وفي مجموعة حديثة من الدراسات لخصتها ممجلة علم النفس اليوم، (المرجع: ٤٤) كشف كاتبها عن وجود فروق بين العاديين والمبدعين، ربما نحتاج للتمعن فيها بعض الشيء. من هذه الفروق:



- اتسم المبدعون بطاقة عالية ونشاط زائد، إلا أنهم يميلون إلى الهدوء والراحة. بعبارة أخرى تجدهم يعملون ساعات أكثر، وبتركيز أكثر من غيرهم، ولكنهم يميلون إلى الراحة، والنوم، والقدرة على ضبط وتوجيه الطاقة.
- المبدعون أكثر قدرة على الجمع بين الجدية ولكن من دون التخلي عن المرح والانطلاق. بعبارة أخرى، تجد لديهم إحساسا شديدا بالمسؤولية تجاه ما يقومون به من أعمال إبداعية، لدرجة أن أعمالهم تستغرقهم لساعات وأيام من دون أن يتوانى الواحد منهم في الاستمرار والالتزام بمقاييس عالية من الكفاءة. ولكنهم في الوقت نفسه أكثر قدرة على التخفف من المسؤولية خاصة إن تعارضت مع مطالب العمل.
- المبدعون يجمعون بين خصائص من الانطواء والانبساط معا. بعبارة أخرى هم على غير العادة يميلون إلى الوحدة والاعتزال، لكنهم في الوقت نفسه يتسمون برغبة شديدة في الالتقاء بالآخرين وبميول اجتماعية إيجابية.
  - المبدعون يتصفون بالتواضع والاعتزاز بالنفس في الآن ذاته.
- المبدعون اكثر هدرة على التحرر من التسلط، لكنهم في الوقت نفسه يستطيعون أن يوجهوا الآخرين، ويحملوهم على تبني معتقداتهم الإبداعية، وطرق تفكيرهم في الحياة والناس.
- المبدعون أكثر شغفا وتعلقا بما يفعلون من نشاطات إبداعية، لكن من دون أن يتخلوا عن الموضوعية، ومعايير الدقة فيما يقومون به من أعمال.

وإذا شئنا أن نوجز هذه النتائج مجتمعة في عبارات لها معنى تلخص مجهودات البحث العلمي في هذا الموضوع الشائك، فإنه يبدو أن المبدعين يتميزون بكثير من السمات الشخصية والوجدانية تبعد عما هو شائع عنهم بين عامة الناس. فهم أميل إلى الثقة بالنفس، والاستقلال في الحكم والتفكير، وأميل إلى الانطلاق في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، وهم أكثر تفتحا على الخبرة، وأكثر قدرة على العمل والإنتاج، وتنظيم الوقت والطاقة، فضلا عما يتميزون به من قدرة عالية على تحمل الضغوط.

نتائج دراسانتا إذن تتفق مع النتائج المبكرة التي كشفتها البحوث الغربية، كما تتفق مع العديد من البحوث المعاصرة التي بينت أن منا يشيع من خصائص الاضطراب النفسي أو العقلي بين المبدعين لا يزيد عما يشيع بين العاديين من الناس، كما نجد أن المبدعين من العلماء والفنانين والأدباء، وعلماء السياسة يتسمون بكثير من الخصائص الشخصية الإيجابية التي لا يمكن أن نجدها بين المرضى النفسيين والعقليين، كما قد لا نجدها حتى بين العاديين من البشر، لكتنا نجدها تعشش جنبا إلى جنب مع بعض الخصائص الغريبة ولكتناغير المعادة في سلوك المبدعين. لهذا تجدنا قد نقبل بالوصف الذي قدمه كل من «أونيل» و«أونيل» (المرجع: ٤٩) للمبدعين بأنهم يمثلون «نمطا مختلف وراقيما» من السواء vupernormal». صحيح أننا نجد بضع حالات بين المبدعين عانت بعض الاضطرابات النفسية والصحية، ولكن مجرد وجود حالات من الانهيار والتوتر النفسي في حياة بضعة من المفكرين والعلماء، لا يسمح لنا بتعميمها على المبدعين كافة.

كما لا يسمح لنا بالقول إن الاضطراب النفسي الشديد هو السبب في توليد العبقرية، أو أن العبقرية تؤدي إلى الجنون والمرض، فلم تكن عبقرية مماركس، كما قال عباس العقاد بسبب إدمانه الخمر، وإدمانه الديون، ولا بسبب مرضه الجلدي... ولم تكن عبقرية «فرويد» سببها أن عشرين عملية أجربت له في فمه بسبب سرطان في الفم واللثة والحلق (المرجع: ٢٩).

الأقرب إلى الصواب أن نقول إن هؤلاء المبدعين - العباقرة قد أصيب بعضهم بالقلق والاكتئاب، والأمراض الجسمية والنفسية كبيرها وصغيرها، ولكنهم استطاعوا أن يستمروا في إنتاج أعمالهم العبقرية العلمية والأدبية على الرغم من اضطرابهم، وليس بسببه فضلا عن هذا، فقد تبين أن الإبداع وعمليات الخلق والإنتاج التي تتم في حياة المبدعين تتم في الفترات التي تخلو حياتهم فيها نسبيا من الاضطراب، أي أن الواحد منهم لا يمكن أن يكون مضطريا ومنتجا وخلاقا في الوقت نفسه على غير ما تشيعه بعض وجهات النظر.

نجد تأييدا لهذا الرأي في كتباب قيم بعنوان «الإبداع: تلك التوليفة السحرية (المرجع: ٢٣) للطبيب النفسي المعروف «سيلفانو أربيتي»، S. Arieti صاحب الكتابات المعروفة عن الفصام، الذي كان رئيمنا لجمعية الطب النفسي الأمريكية. في هذا الكتاب بين «أربيتي» أن المبدعين على الرغم مما يتصفون به أحيانا من مزاج مضطرب، فإن خصائصهم المرضية تعوق إبداعاتهم، ومن ثم نجدهم يقدمون معظم إنتاجاتهم العلمية والفنية والأدبية الخارقة في أكثر لحظاتهم اتساما بالصحة، وفي الفترات التي تكون فيها قدرتهم على ضبط إضطرابهم في أعلى درجاتها, أو على الأقل عندما تكون معاناتهم من الاضطراب في أقل درجاتها (المرجع ٣٢: 358-356 PP).



#### الإبداع والاضطراب من منظور علم النفس الإبداعي

# جدول ۲ ــ ٤ سمات شخصية تميز المبدعين

بفضل حركة القياس النفسي لمكن علماء النفس من معرفة الخصائص الشخصية والسمات المزاجية التي تميز المرتفعين على مقاييس الإبداع والأصالة. والحقيقة أن البحوث التي أجريت للتعرف على هذه الخصائص متنوعة وتزيد على المنات. ولحسن الحظ فإنها أجريت في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك مصر والعالم العربي. ويمكن القول إن بحوث الشخصية والإبداع تتجه إلى إثبات عدد من السمات تميز البدعين نذكر منها ما يأتي،

| ***                     |                       |                                     |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>\</b>                | الإحساس بالجمال       | حب الاستطلاع                        |
| الصراحة                 | التفور من القمع       | حب السؤال                           |
| النقد البناء            | الدقة                 | حب الوحدة                           |
| الرغبة هي التفوق        | المهاودة              | استقلال الحكم                       |
| الوعي                   | الوداعة               | استقلال التفكير                     |
| التصميم                 | ارتكاب الأخطاء        | الفردية                             |
| تبني قيم مختلفة         | غير جماهيري           | الحدس القوي                         |
| السخط                   | تفضيل الأهكار المركبة | الخفاض الميول المدوالية             |
| اضطراب النظام           | الجرأة                | التحفظ                              |
| النشاط                  | تأكيد الذات           | رهض الكبت والميل للانطلاق           |
| التقلب الانفعالي        | المهادأة              | اللرح والليل للفكاهة (ولكن دون تندر |
| الحساسية                | الإحساس القدري        | أو استهزاء)                         |
| السيطرة (ولكن دون       | القدرة على الوصول     | عدم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة      |
| تسلط)                   | للأهداف البعيدة       | الميل تلتأمل                        |
| البحث عن الأخطاء        | عدم المجاراة          | تقدير الذات                         |
| عدم الخوف من الاختلاف   | المثابرة              | الجدية                              |
| 1                       | الوعي بالحاجات        | تجنب الصراع لجرد السراع             |
| الجذرية اللاتقليدية)    | الشخصية               | الاخلاص والتفاني                    |
| الأنشغال العميق بالشكلة | الثقة بالنفس          | تقلب المزاج                         |
| حب المخاطرة             | الاكتفاء الذاتي       | -<br>الربقة                         |
| هوة الوجدان             | العناد                | الوعي بالأخرين                      |
| الأنجذاب للأشياء الصعبة | استهجان القوة         | تقبل الغموض                         |
| <u> </u>                |                       |                                     |



#### الحكمة الضائعة

بلاحظ على القائمة السابقة أنها على الرغم من أنها تتضمن خصائص وسمات سابية كالعناد والتقلب الوجدائي، إلا أنها تشتمل على وجود خصائص لا يمكن أن نجدها بين المرضى العقليين. فضلا عن أنها تشمل خصائص لا توجد في الجمهور العادي من الناس، وهذا يعني أن الشخصية الإبداعية هي شخصية لا تتفق خصائصها مع الشخصية المرضية، كما لا تتطابق تماما مع الشخصية العادية. ويناقش النص هذه النتيجة من حيث مساهماتها في فهم العلاقة بين المرض النفسي والإبداع.

وهناك تيار آخر من الدراسات اعتمد على فحص السير الشخصية لبدعين وعباقرة حقيقيين، وقد أضاف بدوره نتائج لا تقل تشويقا وإثارة للتساؤل والتمعن.



# هدهد ((طه حسين))

#### أخطاء التقسير

هناك قصة لعميد الأدب العربي الراحل «طه حسين، تحكي عن رجل عوده أهله منذ طفولته الميكرة على الاستبشار والتفاؤل بمشهد طائر «الهسهمد»، هكان كلمنا رأى «هدهدا» استبشر وتضاءل خيبرا. وحدث ذات مرة أن رأت زوجته «هدهدا» وكانت تعلم أن زوجها ينتظر خبرا مهما يعلن تتصيبه وزيراء فهرعت إليه لتبلغه بوجوده على نافذة المنزل. وتحقق الحلم، فحصل الرجل على المنصب الموعود، فازداد استبشارا بهذا الطائر. وقب حيدث ذات يوم أن أهيلت الوزارة، وكان الرجل من بين المقالين، وهي اليوم نفسه ضوجيَّ بوجود «الهدهد» على النافذة، حينتذ تغيرت مشاعره نحو مشهد «الهدهد»، فأصبح مشهده بغيضا، أو على حد قول زوجته: لقد أصبح «الهدهد» بغيضا الآن، وما أكثر ما كأن يملأ قلوبنا غبطة وسرورا. (طه حسين، المرجع: ١٤ص ٧٠)، تصف هذه القصة على نحو طريف بعض الأخطاء الفكرية التي نبه إليها الفياسوف الإنجليزي المعروف «هيوم»، فقد كأن من رأي

وإن مجرد وجود بعض حالات الانهيبار والتوتر النفسي في حبيباة بضبعية من المفكرين والمبسدعين لا يعني أن كل المفكرين والمبدعين كذلك.

الثؤلف



#### الحكمة الفنائعة

"هيوم" أن من الممكن أن تقع حوادث الواحدة وراء الأخرى، وليس من النسروري أن تكون الأولى "سببا" والثانية "نتيجة"، ولكن العامة ـ وريما حتى العلماء، والمفكرين ـ عادة ما يقعون في هذا الخطأ فيعتقدون أن الحوادث السابقة هي السبب في الحوادث التالية على الرغم من أنه لا توجد بينهما علاقة حقيقية، ولكنه مجرد تواتر في الحدوث.

ويبدو أن قصة العلاقة بين العبقرية أو الإبداع والمرض النفسي تتضمن خطأ من هذا النوع. فمجرد وجود حالات من الاضطراب العقلي والنفسي بين فئات من المبدعين ولد انطباعا بأن الإبداع سبب من أسباب المرض النفسي، أو العكس، بأن المرض النفسي هو أحد الشروط الرئيسية للإبداع والعبقرية.

وفي اعتقاد الكاتب الحالي أن قصة تطور دراسة العلاقة بين العبقرية والمرض تصف على نحو ما قصة التطور في نمو التفكير الإنساني ذاته على مر العصور، أي قصة تطوراته من الخرافة والأوهام الشائعة إلى مرحلة التفكير النظري الفضفاض ثم التفكير العلمي الناضج بما يتصف به من تطور منهجي يستند إلى التوثيق الجيد والتقسير الموضوعي لما يتجمع لدينا من نتائج أو وقائع متواترة الحدوث في حياتنا.

فقبل ظهور نظرية التحليل النفسي بسنوات عدة، وقبل أن يهيمن الفكر «الفرويدي» على التفكير الإنساني، زعم الطبيب النفسي الإيطالي سيبزار لبروزو Lombroso أن هناك صلة ما بين المرض النفسي والعبقرية، وأنهما مرتبطان بالفعل (المراجع: ٢، ٢٥، ٢٦، ٢٣، ٤٤). وهي كستسيب له بعنوان «العبقرية والجنون» حاول أن يبرهن من خلال دراسته لعدد من العباقرة، أن للعباقرة تاريخا من الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وقد ذهب إلى القول بأن قائمة ضخمة من العباقرة والمفكرين بمن فيهم «يوليوس قيصر»، و«موليير»، ومديستوفسكي»، و«فلوبير» وغيرهم كانوا مصابين بالصرع.

ونحا «سيجموند فرويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسي المنحى نفسه تقريبا، عندما قرر صراحة أن «الفنان أساساً شخص انطوائي ولا يستبعد أن يكون عصابيا». وهو يعد بهذا من أوائل العلماء النفسيين الذين روجوا لفكرة وجود حالات من القلق الشديد أو المرض النفسي (أو العقلي) تسود المبدعين وتوجه حياتهم وإبداعاتهم الخاصة. كما حاول في مواقع متفرقة من أعماله أن يجد أوجها متعددة من الشبه بين العصاب والإبداع من حيث



إن كلا منهما ينشأ بسبب الصراع مع الحوافز البيولوجية والغرائز. وهو بذكر صراحة أن الشخص المبدع إنسان يسيطر عليه الإحباط، ويعجز عن تحقيق الإشباع الجنسي أو غيره من الغرائز الأساسية، وأنه لهذا يتجه للإبداع كإشباع بديل عما فقده في الواقع، وقارن «فرويد» العمل الأدبي بأحلام اليقظة من حيث إن الشخص يلجأ إلى كليهما عندما يصيبه الإحباط، والفشل (المرجعان: ٣٢، ٤٨).

واتبع كثيرون طريق «لبروزو» و«فرويد» نفسه، محاولين العثور على اوجه من الترابط والتشابه بين المرض النفسي والإبداع. وأصبحت فكرة الريط بين المرض النوسي والإبداع وأصبحت فكرة الريط بين المرض المقلي والإبداع إحدى مسلمات المفكرين طوال عدة عقود من الزمن. وقد استشهدوا على ذلك بأمثلة متعددة من السير الشخصية لكبار الفنانين.

إن أوائل المحاولات العلمية المبكرة في دراسة العبقرية وصلتها بالمرض العقلي كانت على يد عالم إنجليزي مشهور، هو سير «فرانسيس جالتون»، الذي درس مجموعة من العلماء والفنائين الإنجليز ممن تميزوا بقدرات فنية وعلمية غير عادية، كتب «جالتون» الذي كان متشيعا أساسا لدور العوامل الوراثية في الشخصية كتابه الموسوم «العبقرية والوراثة»، الذي جاء ليثبت أن العبقرية تتشر في أسر معينة، ومن ثم فهي تخضع للوراثة إلى حد بعيد...

وما يهمنا من «جالتون» أنه عندما أعاد طبع كتابه هي سنة ١٨٩٢، وجه اهتمامه إلى موضوع العلاقة بين العبقرية والجنون، ووجدناه في الطبعة الثانية من هذا الكتاب يشن هجوما شديدا على «لمبروزو» مبينا أنه - أي «لمبروزو» - وأنصاره يثيرون السخرية بسبب تورطهم هي الربط بين العبقرية والجنون على نحو حتمي، هذا على الرغم من أن «جالتون» لم ينكر تماما أن «من المحتمل أن يتعرضوا [أي العباقرة] للجنون في بعض الأحيان، وربما أصابهم الانهيار تماما» (المرجعان: ٢٥، ٢٦)،

وإذن فكيف نقهم ما يقدمه أنصار نظرية الربط بين الإبداع والمرض النفسي؟ بعبارة أخرى كيف تستقيم تلك الصورة التي تبين لنا أن كثيرا من عباقرة الفن والعلم، على مر التاريخ، كانوا إما مرضى عقليين أو مدفوعين لنشاطاتهم الإبداعية بالمرض النفسي والعصابية والجنون. كيف يستقيم ذلك مع تلك الصورة التي ترى أن الصحة النفسية مرافقة أو تالية للتعبير الإبداعي؟



#### توجهات معاصرة

### «بوست» وجماعات المبدعين

ومن أحدث الدراسات المعاصرة عمقا وشمولا تلك التي أجراها الطبيب النفسي الإنجليزي «بوست» ١٩٥٨ الذي استطاع من خلالها أن يقدم إجابة مبتكرة، ولكنها مقنعة إلى حد بعيد، عن موضوع العلاقة بين العبقرية والاضطراب النفسي، أجرى «بوست» دراسته – التي نشرها في مجلة الطب النفسي الإنجليزية سنة ١٩٩٤ (المرجع: ١٤)، على ٢٩١ من المشاهير، يقول «بوست»: «إن دراسته هدفت إلى التحقق من فرضية أصبحت شبه ثابتة بين العامة، بل بين الكثير من العلماء ترى أن هناك صلة أكيدة بين الاضطراب النفسي والعقلي والبدني وموضوع العبقرية والإبداع، ومن ثم فقد «هدفّت إلى النطراب والأمراض بين المبدعين العظماء».

وتكتسب دراسة «بوست» أهمية خاصة بسبب ضخامة العينة التي اشتملت عليها بحوثه، فضلا عن الإجراءات والشروط المنهجية الدقيقة التي استخدمها في انتقاء هذه العينة، فقد اعتمد على دراسة السير الشخصية التي كتبت عن هؤلاء المبدعين بعد فترة قصيرة من وفاتهم، وقد حرص على اختيار تلك السير، التي قدمت معلومات وافية عن الجوانب الأسرية، والشخصية، بما فيها الحياة الجنسية والظروف الصحية، كما حرص على أن تقدم هذه السير وصفا لأصحابها على نحو زمني متصل، أي آلا تكون فيه هوة زمنية وانقطاع عن العمل والإبداع، ولهذا السبب الأخير، ولأن السير الشخصية للعلماء والفنانين في الماضي لم تراع ذلك، فقد اقتصرت العينة على ضم فئة المبدعين الذين كانوا يعيشون قمة نشاطاتهم منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر،

ولأن أنماط الاضطراب تختلف باختلاف طبيعة التخصيص والحقل العلمي والفني للمبدع، فقد راعى الباحث أيضا أن يقسم عينته إلى ست فئات تخصصية تضم كل منها ٥٠ شخصية يمثل كل منها ـ في ضوء محكات الشهرة والأهمية الإبداعية . قمة إبداعية من قمم التخصص، ومن ثم فقد اشتملت عينته على خمس فئات فرعية من الإبداع وهي: الإبداع الفني ـ الأدبي، والفكري، والعلمي، والموسيقي، والقيادة السياسية.



ويهمنا من دراسة «بوست» بعض النتائج التي تتعلق بالصلة بين الإبداع والاضطراب النفسي والعقلي:

- ففيما يتعلق بدرجة القلق، لم يجد الباحث بين المجموعات الست فروقا تذكر، فيما عدا مجموعة «القادة السياسيين»، إذ تبين أن ١٧.٤% من القادة السياسيين عانوا اضطراب القلق، ربما بسبب الضغوط النفسية التي تفرضها عليهم طبيعة عملهم.
- أما عن المخاوف المرضية phobias وحالات الذعر بما فيها المخاوف من الأماكن المتسعة والفسيحة، فقد شاعت بين ثلاثة من الكتاب والفنانين هم «Camus» وهمائزوني»، Manzoni، وهجوهان شتراوس» Strauss.
- وعن الاكتئاب تبين أنه قد وجد لدى أكثر من ٧٧٪ في مجموعة الكتاب والروائيين، تبعتها مجموعة الفنانين (٤١،٧٪)، ثم الساسة (٣و٤٤٪)، والموسيقيين (٦, ٣٤٪)، وأخيرا المفكرين (٣٦٪)، والعلماء (٣, ٣٣٪).
- وقد تميزت غالبية حالات الاكتئاب بفترات قصيرة لم تزد على أسبوعين، وقلت حالات الاكتئاب الذهائي، بدليل أن الانتحار لم يحدث إلا في خمس حالات من المجموعة الكلية التي ضمت: «همنجواي» Hemingway، و«بولتزمان» Boltzman في الفيزياء، و«فان جوخ» Aan Gogh في الفن، و«هتلر» و«بالزمان» Hitter في مجال الزعامة السياسية (الذي على الرغم من الاختلاف حول ظروف انتحاره، فقد تبين أنه عانى نوبتين اكتئابيتين في حياته المبكرة)، ثم «تشايكوفسكي»، Tchaikovsky في الموسيقى، الذي بينت وثائق معاصرة أنه لم يمت بالكوليرا كما هو شائع، إنما بتعاطي جرعات سامة وليلاغها للقيصر (المرجع: ٢٥).
- على الرغم من أن الاكتئاب كان شائعا بالفعل بين المبدعين، إلا أن شيوعه كان أكثر في مجموعة الأدباء من كتاب الرواية والمسرح، وجاء شيوعه مرافقا لشيوع اضطراب آخر في هاتين المجموعتين أنفسهما، وهو الإدمان الكحولي، مما قد يشير الشك في أن تكون الأعراض الاكتئابية نتاجا للإدمان لا أكثر ولا أقل (لاحظ أن الإدمان يعتبر نوعا رئيسيا من أنواع الضغوط النفسية بحسب نظرية «هانز سيليا» التي أشرنا إليها في فصل سابق).



#### الحكمة الشائعة

#### الاضطراب النفسي وطبيعة التخصص

فضلا عن هذا، بينت دراسة «بوست» كما بينت دراسات سابقة عنه (المراجع: ٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٢، ٢٤، ٧٧، ٧٤، ٧٩) أن الاضطراب النفسي والعقلي يشيع في طوائف من المبدعين من دون الطوائف الأخرى، فهو يزداد بين القنانين والمثلين، أكثر مما هو شائع بين العلماء والباحثين.

بعبارة أخرى، فالاضطراب يجيء مقترنا بالموضوعات الإبداعية التي تتطلب تعاملا مع المشاعر والتعبير الذاتي والفردي، مما يدل على أن الإبداع في حد ذاته ليس قرينا للمرض ولكنه يقترن إما ببعض الموضوعات التي قد تثير بطبيعتها ضغوطا انفعالية شديدة بسبب ما تثيره من حدة في المشاعر، والإغراق في الرؤى الذاتية الجياشة، وإما بما تتطلبه بعض حقول الإبداع من أساليب نفسية وبدنية خاصة بها.

هذا من الناحية السلبية، ولكن «بوست» لاحظ أن نسبة شيوع مثل هذه الاضطرابات في مجموعته المرموقة من المبدعين أقل من نسبة انتشارها في الجمهور العادي.

## مستويات عليا من الصحة والتكامل أم اضطراب؟

تمثل الدراسات المعاصرة للإبداع إحدى نقاط التحول المهمة في دراسة الصلة بين الإبداع والمرض النفسي، فقد استندت دراسات «بوست» \_ إذا نظرنا إليها كنموذج للدراسات المعاصرة \_ إلى عينات لا بأس بها، وميزت بين جماعات من المبدعين والعباقرة بحسب ميادين التخصص، ولم تضعهم في سلة واحدة، وابتعدت في الوقت نفسه عن التعميمات النظرية الفضفاضة.

ومع ذلك علينا ألا ننسى الأرضية المهنية الطبية لـ «بوست». فهو كمعالج يعمل في حقل الطب النفسي، ويتعامل طوال حياته المهنية مع الأمراض والمفاهيم المرضية، ولهذا فمن الطبيعي له أنه اتخذ من «المرض» نقطة بداية في التفسيرات التي خلص إليها.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الأرضية الطبية للبحث في هذا الموضوع، هإن نتائج الدراسات جاءت مؤيدة في كثير من الأحيان للدراسات والبحوث المعاصرة، التي تتبنى وجهة نظر صحية تثبت أن الإبداع ليس مدهوعا بالمرض النفسي، وإنما هو إما مدهوع بمستويات عليا من الصحة النفسية، أو أنه دافع

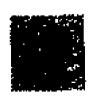

من الدوافع التي تقود إلى الصبحة النفسية والتكامل والعلاج النفسي. ويمكن أن نرصد أكثر من دليل على ذلك، منها:

• أن نسبة المرض النفسي بين العباقرة نسبة ضعيفة، مما يدعونا إلى أن نطرح جانبا تلك النظرية التي ترى أن العبقرية نوع من الجنون، فمثلا قام هافيلوك أليس H. Ellis (المرجع: ٥٠)، منذ ما يقرب من ثمانين عاما بجمع ما يزيد على الألف من الأسماء اللامعة بمقاييس الإبداع الفني والعلمي، فوجد أن عدد من يوصف منهم بالمرض لم يزد على أربعة وأربعين شخصا (أي حوالي ٢, ٤٪)، وفي دراسات «بوست» المعاصرة السالف ذكرها وجدنا أن المخاوف المرضية وحالات الذعر لم تشع إلا بين ثلاثة من الكتاب والفنانين، وأن حالات الاكتئاب على الرغم من زيادتها في بعض الجماعات الإبداعية من دون الأخرى (عالية بين الأدباء والفنانين ومنخفضة نسبيا بين العلماء والساسة)، على الرغم من ذلك فقد تميزت غالبية حالات الاكتئاب بفترات قصيرة لم تزد على أسبوعين، وقلت حالات الاكتئاب الذهاني،

خذ على سبيل المثال، نسبة الانتحار في مجموعة العباقرة التي درسها «بوست»، تجدها لم تحدث إلا في خمس حالات من المجموعة الكلية، أي أن نسبة الانتحار في مجموعة العباقرة لم تزد على حوالى ٧, ١٪، وهي أقل من نسبة الانتحار في الجمهور العادي وفق إحصائيات منظمة الصحة الدولية (المرجع: ٨٠)، في غالبية البلدان الأوروبية، (مثلا تبلغ هذه النسبة في النمسا ما بين ٨٨, ١٪ إلى ١٧, ٢٪)، مما يجعل هذه النسبة بين مجموعة المشاهير أقل مما نتصور، وأقل مما تروح له بعض الأفكار الشائعة.

ويؤيد «كيسيل» هذا الرآي (المرجع: ٢٥) ويضيف إليه أن الدراسات التي اعتمدت على تقديم قوائم العظماء من الرجال والنساء، كانت انتقائية إلى حد بعيد، تجاهلت معه الأعداد الكبيرة للأفراد العظماء ممن تميزوا بالصحة والسواء.

ونضيف من ناحيتنا أن الباحثين لهذا الموضوع (وقد كأن من بينهم الكثيرون من الأطباء وعلماء النفس المرضي) ركزوا حتى في هذه القوائم الانتقائية على العلامات المرضية وجوانب الاضطراب والشذوذ متجاهلين في الوقت نفسه كثيرا من الجوانب الصحية، وأنواع التكامل النفسي والاجتماعي الذي السمت به هذه الجماعات.



- إن مجرد وجود بعض حالات الانهيار والتوتر النفسي في حياة بضعة من المفكرين والمبدعين الآخرين هي من المفكرين والمبدعين الآخرين هي كذلك. كما لا يعني أن الاضطراب النفسي الشديد هو السبب في توليد العبقرية. والأحرى أن نقول إن هؤلاء العباقرة الذين كان من سوء حظهم الإصابة بيسعض حالات الاضطراب النفسي والذهائي قد استطاعوا الاستمرار في إبداعهم على الرغم من اضطرابهم وليس بسبب الاضطراب.
- إذن فمن الصحيح أن حياة العباقرة والمبدعين وشخصياتهم ليست عادية، وتبدو كما لو كانت من طبيعة خاصة، وتتسم بخصائص وسمات مختلفة لا نجدها بين العاديين. ولكن كثيرا من هذه السمات يمكن أن توصف بالفاعلية والإيجابية ولا توجد في المرضى العقليين الفعليين. وقد وجدنا أن «بوست» مثلا يثبت أن كل فرد من أفراد مجموعته من العباقرة تميز بعبقريته الخاصة في مجال تخصصه من حيث الإنجاز والبحث والإبداع، فضلا عن هذا فقد كان جميعهم أيضا ـ وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتهم ـ أكثر قدرة على الاستمرار في العمل والنشاط، وجميعهم اتصفوا بخصائص إيجابية من الشخصية بما فيها المثابرة، والجدية، وحب الإنقان. وجميعهم فضلوا القيام بأعمالهم منفردين، هذا على الرغم من أن حياتهم الاجتماعية كانت عموما أميل إلى الصحة والاتزان، وحب الصداقة، والمحافظة عليها على الرغم من أن ما يشاع عن العباقرة عكس ذلك.

معنى هذا أن جزءا كبيرا من النجاح هي مجال الإبداع والكفاءة الشخصية التي تصف علاقة المبدعين بأعمالهم، بما هي ذلك قدرتهم على التلقائية وحرية التعبير، جميعها خصائص لا ترتبط بالمرض النفسي، بل تدل دلالة سلبية عليه، وهي أيضا خصائص لا تسود لدى السواد الأعظم من الناس الذين نطلق عليهم أسوياء أو عاديين.

### الإبداع كدافع للصحة النفسية

هناك أيضا تيار يتبناه بعض علماء النفس والمعالجين النفسيين يرى ان الإبداع مدفوع بمستويات عليا من الصحة النفسية، وليس مدفوعا بأي مرض نفسي. فمثلا طور «كارل روجرز» Carl Rogers ـ وهو أحد أعلام علم النفس المعاصر وأحد الرواد الأساسيين ـ في النظرية الإنسانية في علم النفس، التي ساهمت في الوقت نفسه إسهاما رئيسيا في دحض وجهة النظر التي تربط الإبداع بالمرض العقلي. من

رأي «كارل روجرز» (المرجع:٥٢) أن الإنسان بطبيعته مدهوع فطريا لتحقيق ذاته وإمكاناته تحقيقا الترجع:٥١) أن الإنسان بطبيعته مدهوع فطريا لتحقيق ذاته وإمكاناته تحقيقا إبداعيا، وأن هذا الدافع يعتبر من أهم الدوافع التي تساعد على النجاح في العلاج النفسي والصحة العقلية والنفسية،

وتماشيا مع وجهة النظر هذه لاحظ كذلك أحد المالجين النفسيين المشهورين أن البشر عندما يعجزون عن أن يعيشوا الحياة التي تمكنهم من تحقيق ذواتهم وإمكاناتهم الإبداعية فإن طريق السعادة أمامهم يصبح صعب المنال (المرجع: ٤٦)، فيتملكهم القلق وتسيطر على حياتهم الاضطرابات والمحن معنى هذا أن الذين يمتازون بقدر مرتفع من الصحة النفسية غالبا ما تزداد قدرتهم على الإبداع والخلق، والسمي النشط نحو حياة أكثر إشباعا. ولهذا فغالبا ما تزداد قدراتهم على مقاومة مشاعر القلق والهوس أو الاكتئاب (المرجع: ٢٨). إنه الافتقار إلى الإبداع – وليس الإبداع ذاته . هو الذي يقود إلى العصاب والاكتئاب والإحباط وضعف الطاقة على العمل والبناء.

# اضطرابات مصادرها في السلوك الشخصي

في كثير من حالات المبدعين التي درست والتي عانت من الاضطرابات المزاجية والعقلية ـ كالاكتئاب والذهان الدوري، وربما حتى الفصام واضطرابات الشخصية السيكوباتية ـ جاء شيوع هذه الاضطرابات بينها مرافقا لشيوع اضطرابات أخرى مثل الإدمان الكحولي وإدمان العقاقير الطبية والمخدرات. ومن ثم هنحن لا نعرف إن كان الاضطراب الشائع في حالات الإبداع هو نتاج للممل الإبداعي أو أنه نتاج لعوامل أخرى من الاضطراب في الحياة الشخصية والاجتماعية للمبدع بما فيها الإدمان أو أي ضغوط نفسية أو اجتماعية أخرى (لاحظ أن الإدمان يعتبر نوعا رئيسيا من انواع الضغوط النفسية بحسب نظرية مهانز سيلياء التي أشرنا إليها في الفصل الرابع).

● أضف إلى هذا أنه تبين أنه على الرغم من أن بعض أشكال الاضطراب الوجداني كالاكتئاب تشيع بالفعل بين المبدعين وحفنة من العباقرة (المرجع: ٢٦)، إلا أن لحظات الاضطراب في حياة المبدع من شأنها أن تلعب دورا معوقا للإبداع، فالمبدع ينتج أفضل أعماله في الفترات التي تخف فيها التوترات وتقل اضطراباته، ويكون خلالها في أحسن حالاته الصحية بدنيا ونفسيا (المرجع: ٣٨)، أي أن الانغماس في نشاطات إبداعية يحمل لصاحبه نوعا من العلاج النفسي، فيما سنرى في الجزء المتبقي من هذا الفصل.



وإذا أضفنا هذه النتيجة إلى نتيجة أخرى سبق الحديث عنها، وهي أن الدراسات التي أجريت على المرضى النفسيين والعقليين بينت أنهم كانوا أقل اتساما بالمقدرة الإبداعية (المرجع: ٢٤)، وكانوا أقل تحملا للإحباط، وأقل قدرة على مقاومة الضغوط، فمن المنطقي أن نستنتج أن المرض النفسي يعتبر معرقلا لا ميسرا للإبداع، ومن المنطقي أن نستنج أن جوانب الاضطراب التي قد نجدها بين الحين والآخر لدى المبدعين أو العباقرة لا يمكن مطابقتها بالأمراض النفسية وأمراض الشخصية واضطرابات السلوك التي تصفها كتب الطب النفسي، وتشاهدها مستشفيات الأمراض العقلية.

## الإبداع علاج لامرض نقسي

كذلك لاحظ العلماء والمعالجون النفسيون أن كثيرا من التغيرات الصحية الإيجابية بجانبيها الجسمي والنفسي تطرأ على حياة المبدع عندما تتاح له فرصة استئناف أعماله ومنجزاته الإبداعية.

وكمثال فعلي على هذه الحقيقة ما ذكره ونجيب محفوظ» عن فترتين من فترات حياته: فترة انقطع خلالها عن العمل والتأليف لخمس سنوات بعد قيام ثورة يوليو المصرية، ثم فترة العودة إلى الكتابة من جديد. فيصف الفترة الأولى ، أي فترة التوقف عن العمل والتأليف، بأنها كانت «من أشق الفترات التي عايشتها في حياتي، وأصعبها على نفسي... واستقر في وجدائي أنني انتهيت كروائي، وأنه لم يعد عندي جديد أقدمه للناس، وعندما عاد إلى الكتابة من جديد بعد انقطاعه عنها «شعرت بدبيب غريب يسري في أوصائي، ووجدت نفسي منجذبا مرة أخرى نحو الأدب، وكانت فرحتي غامرة عندما أمسكت بالقلم مرة أخرى ولم أصدق نفسي عندما جلست أمام الورق من جديد لأعاود الكتابة». (نجيب محفوظ: صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، ص ١٤١-١٤٢).

كندلك ناقش ويلسون ١٩٩٤ (المرجع: ٧٨)، هذه النظرية التي ترى أن كثيرا من التغيرات الصحية الإيجابية بجانبيها الجسمي والنفسي تطرأ على حياة المبدع عندما تتاح له فرصة استئناف أعماله ومنجزاته الإبداعية، وقدم أدلة إضافية مؤيدة لها في مجالات الإبداع الفني الأدائي كالغناء والتمثيل والموسيدةي، وأوضح أن أداء أحد الأدوار من المكن أن يساهم في إعادة الاتزان للمثل، ومن ثم يسأهم في حل الصراعات النفسية والعلاج النفسي.

وريما كان فرويد وعلماء التحليل النفسي هم من بين الأوائل الذين تتبهوا لفكرة أن الفنانين هم أشخاص عصابيون يجدون في العمل الإبداعي علاجا نفسيا لصراعاتهم ومشكلاتهم النفسية. لكن على الرغم من الوظيفة العلاجية للإبداع، فإننا نتفق مع ويلسون، بخطورة هذه الفكرة التحليلية بأن يكون الفنان مريضا عصابيا كما كان يزعم علماء التحليل النفسي، إن دحضي واعتراضي على هذه الفكرة يقوم على مسلمات نظرية التحليل النفسي نفسها، إنها مسلمات بنيت على تحليلات لأفراد لا بمكن تعميمها على الغالبية العظمى من المبدعين،

فضلا عن هذا، إن علماء التحليل النفسي وباحثيه لدراسة هذا الموضوع استندوا على استخدام مقاييس إسقاطية مثل الرورشاخ وتفهم الموضوع، وهي أدوات منخفضة على نحو مزعج في صدقها وثباتها (انظر إبراهيم وعسكر، 1999، علم النفس الإكلينيكي: مناهج التشخيص والعلاج النفسي، القاهرة: مكتبة الأنجلو).

اما المبرر الآخر فخاص بالمحللين النفسيين أنفسهم، حيث إنهم يميلون عادة إلى رؤية المرض في السواء، أي أنهم ينطلقون من فهمهم للشخصية العادية منطلقا مرضيا. ويميلون إلى رؤية حالات عدم النضج والمرض حيثما نظروا وحيثما حاولوا فهم أي من الظواهر الإنسانية. والأكثر إزعاجا من ذلك هو إخضاعهم الناس من حولهم للمفاهيم المرضية، وتصنيفهم لهم في فئات ومسميات تشخيصية مرضية للسلوك الذي قد يكون في واقع الأمر من النوع الإيجابي والتكيفي والإبداعي على نحو واضح،

وأيا ما كانت درجة الإقناع أو عدم الإقناع في التفكير التحليلي النفسي، فأنه يتطلب أن ننظر إليه بقدر من التشكك، خاصة في فهمنا لحالات الإبداع في مجالات الحياة المختلفة. فالمبدعون لهم مشكلاتهم وخصوصياتهم كأي مجموعة أخرى من البشر، لكن الخطر الحقيقي هو أن ننظر إليهم ونعاملهم وفق مفاهيم ومصطلحات تحط من قدر العمليات الإبداعية ولا تساعد على الوصف الحقيقي لهذا النوع من السلوك بوصف الشروط الملائمة لنموه في إطار صحي.

وهناك أدلة إضافية تثبت أن الانغماس في نشاط إبداعي يحرر الشخص من الاضطراب، ويعيد إليه الحيوية إذا ما تم ذلك من دون إخلال بالقواعد الصحية. فمثلا لاحظ «ألبرت أليس» Albert Ellis أن الشخص عندما لا يجد نشاطا إبداعيا يستغرقه تجده في حالة من التعاسة وعدم الاستقرار، ومن ثم نجده يوصي الناس، الذين يتسمون بدرجة عالية من الذكاء، والمفكرين بأن يتغلب الواحد منهم على ما قد يصيبه من إحساس بالاكتئاب والتوتر بأن يجد لنضسه نشاطا إبداعيا يستغرقه حتى يظل على المستوى الصحي اللائق، والحيوية المطلوبة في حياته (المرجع: ٤٦).

ويعلمنا «أليس» أيضا من خلال نظرية العقالانية، التي ساهم في تطويرها (للمزيد عن هذه النظرية، انظر المرجعين: ٥، ٧)، أن الناس الذين يعيشون حياة متسمة بالكسل والجمود، والرتابة الذهنية (أي المنخفضين في الإبداع) يجدون أنفسهم ضحايا لهذا الأسلوب السلبي، ومن ثم تتكاثر في أحاديثهم العبارات التي تعبر عن شعورهم بالملل، والفتور، والرتابة، والضيق والخوف من الفشل، وبسبب هذه المشاعر يتزايد تجنبهم لجوانب النشاط الإبداعي التي قد تكون الأسلوب الأمثل لعلاج مخاوفهم والقضاء على جوانب الملل في حياتهم.

الخلاصة من هذا، أن الإبداع قد يكون علاجاً نفسيا، وأنه يفتح أمام الشخص نوافذ للصحة النفسية، بما فيها من إحساس بالثقة بالنفس والإشباع، وتحقيق الذات،

## تدريب القدرات الإبداعية ورصيد الصحة النفسية

ومن جوانب التقدم المساصرة في دراسة الإبداع من حيث صلته بالاضطراب النفسي أو الصحة النفسية، أن علماء النفس أخذوا يبتكرون في الوقت الراهن كثيرا من البرامج التدريبية لتقوية الدافع الإبداعي. وهم بهذه البداية يرون أن تدريب المسارات العقلية في حل المشكلات والإبداع، يمهد للعلاج النفسي، ويزيد من رصيد الصحة النفسية والعقلية لدى المرضى العقليين والنفسيين، ومن ثم أصبح الاهتمام الآن مركزا ليس على ما إذا كان المرض النفسي أو العقلي علامة من علامات الإبداع أو العبقرية، بل على تدريب القدرة الإبداعية، والقدرة على حل المشكلات بطرق خلاقة كوسيلة من وسائل التخفف من الاضطراب النفسى، والمرض.

بعبارة أخرى، لم يعد السؤال المطروح على ساحة البحث العلمي الآن هو ما إذا كان المبدع مضطريا أو سليما. لقد أصبح السؤال الرئيسي موجها نحو اكتشاف ما يمكن أن تضيفه القدرات الإبداعية من إثراء وخصوبة للمرضى النفسيين بلغة الصحة النفسية. واكتشاف ما يمكن أن تمدنا به



القدرات الإبداعية من حيوية وتوجهات إيجابية في التعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المريض النفسي في تفاعلاته اليومية.

مثال هذا: استفاد علماء العلاج النفسي والممارسون للعلاج السلوكي والنفسي بما قدمه علماء الإبداع من نتائج وتحليل الشروط المحيطة بالعملية الإبداعية وتطورها. وتجد مصداقا لهذا أن هناك محاولات ناجحة لتدريب المرضى النفسسيين، بالعسمل على زيادة رصسيدهم من القسدرة على حل المشكلات problem solving، وهي قدرة رئيسية من القدرات التي يشتمل عليها مفهوم الإبداع (المرجعان: ٤٠، ٤٥). ووققا لهذا المبدأ يسعى المعالج النفسي، الذي يتبنى هذه الطريقة من العلاج، إلى إطلاع المريض على توافر حلول متعددة وأكثر فاعلية لأي مشكلة من المشكلات التي قد تواجهنا إذا ما نظرنا إلى المشكلة نظرة إبداعية، وأن نبين له أن بإمكانه، منفردا أو بالتعاون مع معالجه، أن ينتقي من بين هذه الأساليب والحلول المتوعة للمشكلة أكثر هذه الحلول فاعلية في التغلب عليها. ويدرّب على ذلك وفق الخطوات التالية التى تذكرنا جيدا بمراحل تطور العملية الإبداعية كما يلي:

1. عندما يلتقي المعالج بالمريض يتم بادئ ذي بدء حصر المشكلات التي يعاني منها مريضه، وترتبط بأنواع الاضطراب والتعاسة التي يشكو منها المريض. وفي هذه المرحلة يتعاون المعالج مع المريض على حصر كل أنواع المشكلات بما فيها الصراعات التي يعاني منها أو الإحباطات التي تواجهه، والعقبات التي تعوقه عن تحقيق أهدافه ... إلخ.

٢- نساعد الشخص بعد ذلك على التعرف على مصادر القوة ومختلف الإمكانات المتنوعة التي تنطوي عليها شخصيته، بما في ذلك ما يتوافر لديه من قدرات على مواجهة الصعوبات،

٣- يتماون المالج مع المريض على اكتشاف مختلف الطرق الملائمة التي تصلح لمواجهة المشكلة المطروحة، مع تدريبه في كل جلسة من جلسات العلاج على إتقان إحدى المهارات العلاجية المتفق عليها.

٤- تعزيز ثقة المريض بالنفس، حتى يمكنه العمل على ضبط الظروف والعوامل الشخصية والمزاجية المساهمة في اضطرابه، وحتى يكون أكثر ثقة بنفسه وإمكاناته عند مواجهة التحديات والظروف الخارجية المساهمة في تكوين الاضطراب، ثم أخيرا:



وضع تصور أو منهج ملائم للمستقبل يمكن للمريض أن يلجأ إليه
 ويستعين به عندما تواجهه المشكلة من جديد، أو عندما تواجهه أي مشكلات
 مشابهة للمشكلات التي أثارت لديه الاضطراب والتعاسة في السابق.

نلاحظ في الخطوات الخمس التي اشتمل عليها المنهج العلاجي السابق تأثرا فعليا ومباشرا وواضحا بدراسات الإبداع التي تشير إلى إمكان تطويع القدرة الإبداعية في حل مشكلات الصحة النفسية والعقلية، والخطوات السابقة تذكرنا بالمراحل التي وضعها جراهام والاس ۱۹۵۸ في تحليله للمراحل المختلفة التي يمر بها التفكير حتى تتاح له فرصة الوصول إلى العمل الإبداعي والأصالة، وبزوغ الفكرة الجديدة على الذهن، وهي: التهيؤ أو الاستعداد ، الاختمار، الإلهام، وعملية التحقق والتعديل لإخراج الفكرة في شكلها النهائي المقبول (مزيد من التفاصيل والشرح في المراجع: ٥٤، ٧٣، ٧٤).

وفي هذه المحاولة وغيرها توجد رسالة واضحة يعلنها لنا علماء الصحة النفسية والعلاج النفسي، مؤداها أنهم يتفقون مع علماء الإبداع، بأنه توجد دائما حلول أفضل، واختيارات متعددة لمواجهة مختلف المعضلات التي يعانيها المريض عبدا المرض النفسي. ويؤيدونهم في أن هناك العبديد من الطرق والأساليب الإبداعية التي يمكن للمريض أن يتعلمها، وأن بإمكانه لو تعلمها أن يعزز قدرته على اختيار الحلول الملائمة، وأن يقوم بتنفيذها عمليا، ومن ثم تتزايد أمامه فرص الصحة والشفاء. وبهذا لم يعد السؤال المطروح أمامنا هو ما إذا كان الإبداع يدفع إلى الجنون أو العكس، إنما أصبح يتركز في البحث عن الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تساهم فيها دراسات حل المشكلات والإبداع في ابتكار الطرق الصالحة لرسم معالم الصحة العقلية ومعالجة الاضطراب النفسي والعقلي.

لقد تجاوز علماء العلاج النفسي والسلوكي الفكرة التقليدية بأن الإبداع والعبقرية سببان من أسباب المرض النفسي والعقلي، وانطلقوا في ممارسات نشطة جعلت هدفها توظيف الإبداع في علاج التحديات المختلفة للمرض النفسي والعقلي، وإنها لنقلة هائلة في حساب الرصيد العلمي في خدمة الإنسان للوصول به إلى مراتب عليا من تحقيق الذات والرضا النفسي مبدعا كان أو أقل إبداعا.

# اضطراب نفسي أم أحداث الحياة ؟

عندما سُئل الأديب الأمريكي «آرثر ميلر» الحاصل على جائزة نوبل في الآداب، والذي تعد مؤلفاته من أوسع الأعمال الأدبية رواجا - عن معاناته، عبر عما يعانيه المفكر الإبداعي ومدى ما يشعرض له من ضعفوط، قوصف الكاتب أو الأديب بأنه «دائما في تعب وكرب، ولا يقتصر هذا على ما يحدث أثناء قيامه بالكتابة أو لأنه يكتب، إن التعب والكرب يلازمان الكاتب في كل شأن من شؤون الحياة، في الزواج، والمعاملات الخارجية، والمال، وكل شيء».

وتكمن في هذه العبارة معان كثيرة غابت فيما يبدو عن أذهان علماء النفس في تحليلاتهم المبكرة للصلة بين الإبداع والمرض النفسي، فما ذكره «ميلر» هذا في وصفه للكاتب يختلف عن مضهوم المرض النفسي، ويقترب من المفهوم المحديث المعروف باسم الضغوط النفسية stress.

وكما أشرنا من قبل، يشير مفهوم الضغط النفسي - في أبسط معانيه - إلى أي تغير داخلي أو خارجي يطرأ على حياة الإنسان، بعبارة اخرى، تمثل الأحداث الخارجية، بما فيها ظروف العمل، أو المشاحنات مع الزملاء، والصراعات

«إن الضعفط النفسي، وإن لم يكن مسرطا، يعهسد للإصسابة بكشيسر من الاضطرابات المستحسيسة بجانبيها النفسي والبدني»، الأسرية، وتوتير العلاقيات الاجتماعية، ضغوطا، منظها في ذلك منثل الأحداث الداخلية أو التغييرات العضوية كالإصبابة بالمرض، أو الأرق، أو الإجهاد، أو التغيرات الهرمونية الدورية أو النشاط العقلي أو الجسمي الزائد (المرجع: ٤٠)، فكل منا من شنائه أن يؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة، يمثل حدثا وضغطا نفسيا على الفرد،

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بدراسة الضغوط، فإن الكثيرين يخلطونها، خطأ، بمفاهيم المرض النفسي كالقلق. يذكر «هانز سيليا» وهو من أوائل العلماء الذين درسوا هذا المفهوم بشيء من التركيز، أن الضغوط النفسية ليست مرادفة لمفهوم القلق النفسي، ولو أن القلق يعبر عن إحدى الاستجابات التي يمكن أن نستجيب بها للضغط، فنحن نشعر بالقلق عندما نتعرض لضغط ما، أو عندما تتراكم علينا الضغوط المختلفة، وهي كثير من الأحيان يشكل القلق-كأي اضطراب نفسي آخر- ضغطا إضافيا على الكائن، أو قد يكون أيضا مصدرا للإحساس بالضغوط (المرجعان: ٦٥، ٢١).

ومفهوم التوتر العصبي مصطلح آخر ارتبط خطأ بمفهوم الضغط النفسي، فمن المعلوم أن الضغوط ليست توترا عصبيا، فالتوتر العصبي - مثله في ذلك مثل القلق - قد يكون نتيجة مرجحة عندما يتعرض الفرد لضغط أو حدث مستمر أو لعدد من الضغوط المتلاحقة، فضلا عن هذا فإن تزايد التوتر يجعلنا مهيئين لمواجهة الضغوط بشكل مبالغ فيه، مما يقلل فرص التكيف ومعالجتها على نحو إيجابي،

والضغوط ليست بالضرورة سيئة، فهي لا تزيد على كونها أحداثا يومية تمر بنا، فهي في واقع الأمر حوافز للنجاح والإنجاز وتحقيق الأهداف، وتظل مقبولة وصحية ما دامت معتدلة وغير حادة، وما دمنا نتعامل معها على نحو جيد وبأسانيب ملائمة، كما أنها ليست أمرا يحسن بالضرورة تجنبه أو تحاشيه، فهي مطلب من مطالب الحياة، ويحتاج الفرد في كثير من الأحيان إلى درجة منها حتى يكون قادرا على الإنتاج والحماس والإنجاز والتفوق.

أما الضغوط النفسية فتكتسب أهميتها من طريقة استجابتنا لها، وقد أثبت العلماء أن استمرار التعرض للضغوط من دون أن تكون لدينا المهارة الكافية للتعامل معها بنجاح مسيجعلنا عاجزين عن المقاومة طويلا، فالضغط يمثل بالنسبة إلينا في البداية مشقة وعبئا يحتاجان منا إلى المزيد من حشد



الطاقة، ثم تمر بعد ذلك فترة معايشة واعتياد كمحاولة للتكيف مع مصادر الضغط ومقاومتها، ولكن ذلك قد يستمر لفترة نشعر بعدها بالإجهاد والإرهاق، ثم قد ينهار جهاز المناعة، خاصة إن لم نكن مسلحين بالطرق الملائمة للتكيف والتعايش الفعال مع الضغوط، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسمية ونفسية تصل إلى درجة الإصابة بمرض عقلي او الوفاة.

إن الضغط النفسي، وإن لم يكن مرضا، فإنه يمهد للإصابة بكثير من الاضطرابات الصحية بجانبيها النفسي والبدني، همن المعلوم أن هناك طائقة كبرى من الأمراض النفسية، يعتقد أنها نتاج مباشر للضغوط، كالقلق، والاكتثاب، والوساوس القهرية. كما أن هناك قطاعا كبيرا من الأمراض العضوية يلعب فيها الضغط النفسي الدور المهم نفسه، ومن أمثلتها، ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والريو... إلخ، أما الأمراض النفسية فيرتبط ظهورها بأنماط الضغوط النفسية التي يعانيها الفرد، وهي غالباً ما تبدأ في الظهور إثر التعرض للتغيرات الحياتية والمشقات اليومية، كالفشل، والمرض، ووهاة أحد الأقارب، أو توقع الانفصال عن الأسرة، أو تغيير الدخل المفاجئ... إلخ، وينطبق هذا على الأمراض النفسية كالقلق، والاكتئاب النفسي، والأمراض العقلية الشديدة. ولو أن العوامل التي تحكم ظهور الأمراض العقلية الشديدة والإنتحار أكثر تعقيدا من ذلك، ويتضافر على إحداثها عوامل عضوية واجتماعية أخرى.

ومن الشابت أن مدى تأثير الضغوط في الصحة يتوقف على طبيعة الشخصية، وما تتصف به الشخصية من قدرة على تحمل الإحباط، أو المرونة، أو مستوى التفاؤل...إلخ، كذلك تساعد الأساليب السلوكية الحديثة على تزويد الفرد بمهارات اجتماعية وانفعالية تمكنه من معالجة الضغوط والتغلب على نتائجها السلبية.

وفي اعتقادنا أن مفهوم الضغوط سيكون له في المستقبل القريب دور جوهري أكبر في تفسير كثير من جوانب الفموض التي أحاطت بدراسات العبقرية والإبداع من حيث صلتهما بالمرض النفسي والصحة. وأعتقد أيضا أن الانتباه إليه وإلى تأثيراته في الفرد المبدع سيقود إلى كثير من المنجزات التشخيصية والعلاجية التي من شأنها أن تخدم فهمنا لهذه الفئة المتميزة علميا وفكريا ومن ثم نحتاج إلى التعرف على مصادر الضغوط في حياة المبدعين والعباقرة قبل أن ننتقل إلى التطبيقات العلاجية في دراستها .

# مصادر الضغوط في حياة المبدعين والعباقرة

لا بد من أن نعترف بادئ ذي بدء، بأن المبدعين والعباقرة يتعرضون كغيرهم، إن لم يكن آكثر من غيرهم، لكثير من الضغوط التي تأتي من مصادر مختلفة. وقد عبر «إرنست همنجواي» عن ذلك صراحة قائلا: «متى أصبحت الكتابة بليتك الكبرى، ومتعتك فلن يصرفها عنك سوى الموت». وهناك أكثر من دليل يثبت أن حدة الشعور والاستجابة المرضية للضغوط تتفاوتان طردا بتزايد الضغوط وكثافتها في حياة الفرد، وقد أيّدت هذه الحقيقة في أكثر من بحث، وفي أكثر من ملاحظة للحياة الواقعية للمبدعين، فقد بينت ملاحظة المبدعين وما سبجله البعض منهم من سير شخصية أن آلامهم ومعاناتهم نتيجة لما يواجههم من الرفض الاجتماعي، وحدة صراع الأدوار، واللاعقلانية وغيرها كانت تظهر في سلوكهم الشخصي، وظهرت في تعبيراتهم ومشاعرهم وردود أفعالهم نحو المحيطين بهم. بل إن كثيرا من الاضطرابات النفسية والجسمية أن تطور لديهم في ظل هذه الظروف بشكل خاص،

# هل تتأثر الحياة الشخصية للمبدع نتيجة لما يتعرض له من ضغوط؟

في عام ١٩٣١زارت الكاتبة الإنجليزية والناقدة الأدبية المعروفة «بياتريس» Beatrice Webb العالم والأديب الإنجليزي والضيلسوف والرياضي المعروف «برتراند راسل»، وكتبت بعد زيارتها له:

«مسكين بيرتي [أي برتراند راسل] لقد حول حياته إلى فوضى لا تطاق. وهو يعرف ذلك جيدا .»

وفي كتاب حديث بعنوان: «برتراند راسل، من عام ١٩٢١ - ١٩٧٠: شبح الجنون أيد مؤلفه «راي مونك» Ray Monk ذلك مبينا أن «برتراند راسل» في تلك الفترة لم يكن عاديا على الإطلاق، وكان هو نفسه يعلم ذلك عندما وصف نفسه في سيرته الذاتية الصادرة في عام ١٩٣١ بأن حياته أصبحت فاشلة تماما من الناحية الوجدانية والفكرية والسياسية، ونعلم من هذا الكتاب الذي صدر عن «راسل» أخيرا أنه تعرض في تلك الفترة لكثير من الأحداث التي صبغت حياته بالمرارة والفشل بما فيها زيجاته المتعددة، وعلاقاته المتوترة بأبنائه، وانهيار سمعته العلمية، وتعرض كتاباته الفلسفية (التي حصل منها على شهرته) للنقد الشديد من «فيتجنشتين» تلميذه السابق في جامعة كامبريدج

الإنجليزية، وزاد الطين بلة أنه فشل أيضا في الحصول على وظيفة أكاديمية دائمة بسبب آرائه المتحررة عن الزواج والعلاقات الجنسية، كل تلك الأحداث تضافرت لتخلق من تلك الفترة في حياة «راسل» فترة قاتمة لم يكن من الصعب عليه أن يصفها بالفشل، وأن يصفها المؤرخون لحياته العلمية والأدبية بالعقم والجدب وسوء التقدير، ومن الغريب أنه كتب في تلك الفترة المشحونة من حياته ما يقرب من ٥٠ كتابا لم تفلح في أن تعيد له سمعته المرموقة بسبب ما اتسمت به من سطحية وسناجة في التحليل السياسي والاجتماعي للأحداث المحيطة به، على الرغم من قدراته الأدبية واللغوية الفائقة.

وعلى المستوى العربي، ذكر «نجيب محفوظ» ذات مرة أن من أصعب الفترات في حياته تلك الفترة التي قضاها رئيسا لمؤسسة السينما، فقد كانت الوظيفة مقلقة للراحة، وامتلأت العلاقات خلالها «بأجواء من الاتهامات والتشكيك». وذكر «نجيب محفوظ» عن هذه الفترة أنه لم يفتح كتابا واحدا ولم يكتب كلمة، وعاش في اكتئاب عام، وقد تعرض لفترة مشحونة أخرى بعد أن كتب روايته المعروفة باسم «الكرنك» التي اعتبرها اليساريون آنذاك هجوما على «جمال عبد الناصر». وقد وصف نجيب محفوظ هذه الفترة بأنها كانت مشحونة انفعاليا، وأنها عرضته لكثير من الضغوط، ونتيجة لهذا أصيب بمتاعب صحية في القلب، وآلام فظيعة صاحبته فترة طويلة من حياته (انظر برجاء النقاش ١٩٩٩؛ نجيب محفوظ؛ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ص ٢٤٧).

ومن المعروف عن «سكينر» Skinner العالم النفسي الأمريكي المعروف، الذي يعد المدوف عن «سكينر» الرئيسيين للنظرية السلوكية المعاصرة في علم النفس، انه عانى اضطرابات نفسية وصحية مماثلة لما أصاب «محفوظ» فور انتهائه من كتابه المعروف «ما بعد الحرية والكرامة» Beyond freedom هن فقد أنهى «سكينر» كتابه هذا بعد أن بلغ الخامسة والستين من العمر(\*). وعلى الرغم مما لقيه هذا الكتاب من ترحيب البعض، فإن البعض الآخر من العلماء والفلاسفة والمفكرين شنوا عليه هجوما ضاريا

<sup>(\*)</sup> ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان: تكنولوجينا السلوك الإنساني، عالم العرضة، عند٢٢٠، أغسطس١٩٨٠، الكويت،



بسبب ما انطوى عليه (من وجهة نظرهم) من اتجاه غير إنساني في تفسير الطبيعة البشرية، ومن المعروف أن الإجهاد الذي ألم بسكينر نتيجة للجهد الذي بذله في تأليف هذا الكتاب، فضلا عن الضغوط الخارجية والانتقادات الحادة التي واجهه بها الرأي العام، وضغوط السن، كل ذلك جعل من تلك الفترة في حياة «سكينر» واحدة من أشق الفترات في حياته. فقد اصيب بالاكتئاب، كما عانى أول أعراض الإصابة بمرض القلب لدرجة أن طبيبه المالج ذكر له أن ثلث المصابين بهذه الأعراض نفسها لا يعيشون أكثر من خمسة أعوام من بدء الإصابة بها.

ومع أن «سكينر» عاش بعد ذلك حتى السابعة والثمانين من العمر، إلا أن هذا لا يقلل من الآثار الصحية السلبية للضغوط الاجتماعية، وضغوط العمل التي يتعرض لها المفكر، وإنما يشير إلى أن في المقدور اكتساب أساليب لمقاومة هذه الضغوط. فقد استطاع «سكينر» بعد ذلك أن يعدل أسلوبه في العمل، وأن يبتكر طرقا خاصة ساعدته على معالجة الضغوط والإحباط في حياته، بما في ذلك التزامه بجدول عمل صارم أتاح له القدرة على مقاومة التورط في الصراعات الاجتماعية والنقدية التي أثارها كتابه، وأن يدعم قدرته على الاستمرار في العمل، مما لم يحرمه من مواصلة الاستمتاع بالنشاط الإبداعي حتى وفاته، وهو على أعتاب التسعين من العمر.

وبالمثل، عندما انتهى «إسحق نيوتن» من كتابه الموسوم «المبادئ» عانى الانهيار العصبي وكان يشكو «من عدم قدرته على النوم ومن فقدانه لتماسكه الذهني الذي كان مسروفا عنه في السابق» (المرجع:٣١ ص٤٧). كان يكتب خطابات غاضبة لأصدقائه ثم لا يلبث أن يعتذر، إليهم، وكان يأكل قليلا أو ينسى تماما أن يتناول شيئا من الطعام.

وأكدت بعض الدراسات العلمية حقائق مماثلة، فمثلا، تبين من عدد متنوع من البحوث، أن المرتفعين في المستويات الإبداعية كانوا ـ بالمقارنة بالعاديين ـ أكثر تعبيرا عن مشاعر الإحساس بالاغتراب، وأكثر تجنبا للتفاعل مع زملاء العمل، كما أنهم عبروا، أكثر من غيرهم، عن رغبة أو رغبات قوية في تكوين علاقات دافئة ووثيقة، وكانوا أكثر اهتماما بالبحث عمن يشاركهم آراءهم، ويبادلهم الحوار.

ومع ذلك هإن وصف المحيطين للمبدعين كان مختلفا عن الصورة التي كانوا يظهرون بها . فقد وصفهم المدرسون والآباء والأنداد بأنهم يميلون للعدوان، ويتسمون بالتعالي، والمشاكسة، والتبجح (المرجعان: ٧٦، ٧٧). مما يزيد بدوره من إحساس المبدع . خاصة هي المراحل المبكرة من العمر وهي الطفولة . بالمرارة والعزلة النفسية والاجتماعية والتوتر (\*).

# الضغوط والإجهاد في حياة لاعبي الشطرنج

من البحوث الحديثة التي أثبتت أن الضغوط والمجهدات، عندما تزيد في حياة المبدعين والعباقرة، تتسبب في إثارة الاضطراب لديهم (الرجعان:٧٣، ٧٤)، هذا المثال الذي تتجمع فيه خيوط هذه العلاقة، فقد أجري بحث عن تأثير النتافس في لعب الشطرنج بين اللاعبين العالمين من أمشال: اليخين Alekhine ومورضي Morphy ولابوردونيس Labourdonnais. فلعلنا لا نشك في اتصاف لاعبى الشطرنج بالعبقرية، والابتكار، ولعلنا على يقين بالضغوط الجسمية والعقلية التي يعانيها لاعبو الشطرنج العالميون بسبب المباريات العالمية النسى يخوضونها سنة بعد سنة. إن ما يتصف به هؤلاء من شهرة وعبقرية لا يمر من دون تضحيات صحية ونفسية بسبب الضغوط الشديدة التي تضرضها المنافسة وطبيعة اللعبة ذاتها، ففي الدراسات التي أجراها «سيمونتون» (الرجع: ٥٧، 308-308) قارن أعمار الوفيات بين مجموعتين من المحترفين في لعب الشطرنج: مجموعة اللاعبين المحترفين الذين جعلوا منها مهنتهم الرئيسية (وهي مجموعة معرضة لضغوط أكثر بسبب اعتمادها الرئيسي على مهنة الشطرنيج وحيدها)، ومجموعة أخرى احتفظت بمهنة إضافية، وهي بحكم ذلك أقل شعورا بالتهديد، ومن ثم أقل استهداها لضغوط المنافسة.

ولننظر سنوات الوفيات الأفراد كل مجموعة كما يمثلها الجدول (١-٦) الذي يوضح أن حياة العبي الشطرنج المتخصصين هي على وجه العموم أقصر من الجمهور العادي، وأقصر من البدعين في المجالات العلمية الأخرى التي توضح بحوث أخرى أنها في السبعينيات.

<sup>(\*)</sup> القارئ للهتم بالمزيد عن هذا الموضوع لن يعدم أمثلة لا حصير لها من سير المبدعين والمفكرين، النظر مثلا المراجع: ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٥، ٢١، ٢١، ٤١، ٤١، ٥٥، ٥٥، ٧٦، ٧٧).

جدول ١--٢ الفرق في سن الوفاة بين اللاعبين الذين اقتصروا على مهنة الشطرنج، واللاعبين الذين احتفظوا بمهن إضافية

| الهنة الإضافية | سن الوفاة | مجموعات اللاعبين          |
|----------------|-----------|---------------------------|
|                |           | *أ، مجموعة الهنة الواحدة، |
| _              | ٤٥        | لابوردونيس                |
|                |           | Labourdonnais             |
| -              | ٤٧        | مورطي                     |
|                |           | Morphy                    |
| -              | ٥٤        | أليخين Alekhine           |
|                |           | *ب؛ الجموعة التي احتفظت   |
|                |           | يأكثر من مهتة:            |
| عازف أوبرا     | 74        | فيليدور                   |
|                |           | Philidor                  |
| ناقد أدبي      | ٦٤        | سىتاونتون Staunton        |
| عالم رياضيات   | ٦١        | أندريسين Anderessen       |
|                | ፖ. ለ3     | متوسط المجموعة الأولى     |
|                | ግኔ .ግ     | متوسط المجموعة الثانية    |
|                | ۱ سنة     | الفرق بين المجموعتين      |

الجدول مأخوذ عن ،سيمونتون ، (المرجع ، ٥٥ - 308 - 308) ويبين أن حياة الاعبي الشطرنج المحترفين الذين لم تتح لهم أعمال إضافية (بالمقارنة باللاعبين المحترفين الذين الدين المحترفين الذين المحترفين الذين أحت فظوا بمهن إضافية) كانت أقصر بشارق ١٦ سنة ويوضح ذلك من وجهة نظره أن مجموعة اللاعبين المحترفين الذين جعلوا من الشطرنج مهنتهم الرئيسية كانت اكثر تعرضا للضغوط والتهديد بسبب اعتمادها الرئيسي على مهنة الشطرنج وحدها.

وتزداد الحياة قصرا بالنسبة إلى اللاعبين الذين لم يحتفظوا بمهنة إلى الساهية أخرى بفرق شديد الدلالة يتجاوز ١٥ سنة من الوقيات المبكرة. إلى هذا الحد يصل تأثير الضغط المساحب للمهن الإبداعية، أي أنه من المكن أن يؤثر ليس في الحالة النفسية أو الجسمية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى الوفيات في أعمار مبكرة.

#### من الحقل السياسي والزعامة

وهناك أيضا، مثال آخر من الحقل السياسي والزعامة يشير إلى ما قد تتسبب فيه ضغوط الشهرة والمجهدات وتزايد المشكلات والمسؤوليات في حياة المشاهير من اضطراب، فقد خصصت مجلة علم النفس السياسي عددا خاصا (المرجع: ٦٦) لدراسة الحياة الصحية - بجانبيها النفسي والجسمي لرؤساء الجمهوريات في الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من «روزفلت» حتى «كلينتون». ومما كشفته هذه الدراسات أنه لا يكاد فرد واحد من بين الرؤساء الذين خضمت سيرهم الذاتية للتحليل والتوثيق الجيد يخلو من بعض جوانب الاضطراب، وقد تزايدت مظاهر هذا الاضطراب في الفترات الحرجة من ممارسة كل منهم لنشاطه السياسي.

ف «روزفلت» عانى سلسلة طويلة من الأمراض المضوية انتهت بالشلل النصفي. كما يذكر أنه عانى أيضا أعراضا نفسية تصف على نحو مذهل من وجهة نظر الكثير من الأطباء النفسيين الأمريكيين ـ أعراض الإصابة بالاضطراب الدوري أو جنون الهوس والاكتئاب (بالمربية المصدر رقم ٧).

أما «أيزنهاور» فقد أصيب بمجموعة من الأمراض البدنية التي ينتمي بعضها إلى فعشة الأمسراض العضوية ذات المصدر النفسيي (السيكوفسيولوجية)، أي التي تسببها المتاعب النفسية والضغوط العامة والخاصة، فمن المعروف أنه كان مصابا بارتفاع ضغط الدم الشرياني، كما أصيب أكثر من مرة خلال رئاسته بنوبات قلبية أقعدته عن العمل قبل انتهاء فترته الرئاسية، وعلى الرغم من أنه كان ـ بالمقارنة بغيره من رؤساء الولايات المتحدة ـ أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الضغوط، إلا أنه لم يتوقف عن التدخين بشراهة، مما ضاعف من مشكلاته الصحية التي أنهت حياته بمرض القلب والشلل (المرجع: ٢٦).

أما "جون كنيدي" فقد أصيب بمرض "إديسون" وهو من الأمراض الخطيرة التي يتطلب علاجها استخدام العقاقير النفسية والمنبهات، مما أدى إلى علاجه بالكورتيزون والعقاقير النفسية المنبهة بما هيها الأمفيتامين والد "سترويد". وقد ساهم في علاجه عدد كبير من الأطباء وصفوا له كثيرا من الأدوية الطبية والنفسية دون تنسيق بينهم (المصدر السابق)، لكن نتائج العلاج الكيميائي بالأدوية النفسية المكثفة على "كنيدي" وقدراته على التقدير السليم واتخاذ القرارات لم تكتشف نتيجة لاغتياله، هذا على الرغم من أنه وضع العالم كله على شفا حرب ذرية كان يمكن أن تشتعل بسبب قضية التسليح السوفييتي لجارته "كوبا".

وبعد اغتيال «كنيدي» تولى «جونسون» رئاسة الولايات المتحدة لفشرة قصيرة امتلأت بالأمراض واعتلال الصحة، وقد حجز أكثر من مرة في المصحات والمستشفيات بسبب إصابته بالسرطان وأمراض القلب، كما تعرض أكثر من مسرة للعلاج من الإرهاق العسميين، وتطورت لديه اضطرابات سيكوفسيولوجية، تفاقمت نتيجة لعدم الانصياع لأوامر الأطباء.

أما «نيكسون» فقد ارتبط اسمه بفضيحة «وتترجيت» التي أدت إلى استقالته قبل نهاية ولايته، وتركت كثيرا من النشوهات النفسية في حياته ومنها وصفه بالاضطراب السلوكي والخداع والكذب، ويذكر المقربون منه أن حياته في تلك الفترة عانت كثيرا من الاضطرابات الصحية والجسمية ـ النفسية.

ويذكر المؤرخون أن «نيكمسون» عانى كذلك هواجس الاضطهاد التي لوحظت عليه حتى قبل فضيحة «ووترجيت» فضللا عن أنه عانى خلال فترة الترشيح للرئاسة ضد «كنيدي» ـ وهي فترة مليئة بالضغوط في حياة أي مرشح أمريكي للرئاسة . من التهابات الركبة التي كانت تعالج بالمسكنات، والمعروف عنها أنها قد تقود إلى الإدمان.

ولا توجد معلومات موثقة عن الحالة الصحية لكل من هغورد» و«كارتر»، ولكن معلوني «كارتر» لاحظوا عليه في الفترة الأخيرة من رئاسته، وخلال تلك الفترة الحادة التي أسر فيها العاملون بالسفارة الأمريكية في إيران، لاحظوا كثيرا من الأعراض الدائة على الاكتئاب الشديد بما فيها السلبية الشديدة، والعزوف عن النشاط الاجتماعي، والانطواء، وصعوبات النوم، إلى درجة أنه توقف عن ممارسة نشاطاته الرياضية المعتادة.

جدول ٢ـ٦ الحالة الصحية لرؤساء الولايات المتحدة بدءا من «روزفلت»

| الحالة الصحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الرئيس             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| سلسلة طويلة من الأمراص العضوية انتهت إلى الشلل في النصف الأسفل مي                                                                                                                                                                                                                                               | روزفلت             |
| الجسم، معاق من الناحية النفسية، أعراض الاضطراب الدوري bipolar disorder                                                                                                                                                                                                                                          | 3,7,7              |
| في عهده القيت القنابل الذرية على اليابانيين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية                                                                                                                                                                                                                                   | ترومان             |
| أمراض سيكوفسيولوحية بما هيها ارتفاع ضغط الدم. أصيب أكثر من مرة<br>بنويات قلبية، أعافة جسمية بسبب أمراض القلب التي اقعدته عن ممارسة                                                                                                                                                                              | أيزنهاور           |
| حياته في فترة رئاسته، النفسية الإصابة بمرض «إديسون» مما أدى إلى علاجه بالكورتيزون والعقاقير النفسية المنبهة بما فيها الأمفيتامين وال «سترويد». عولج من قبل عدد كبير من الأطباء كأنوا يستخدمون وصفات كبميائية نفسية من دون تنسيق بينهم. نتاثج العلاج الكيميائي بالأدوية النفسية المكثفة لم تكتشف نتيجة لاغتياله. | كنيدي              |
| تاريخ طويل من الحجز بالمستشفيات بسبب السرطان والقلب. تعرض أكتر من مرة للعلاج من الإرهاق العصبي، اضطرابات سيكوفسيولوجية، عدم الانصياع الأوامر الأطباء،                                                                                                                                                           | جونسون             |
| أنفجارات من العنف. أعراض الهواجس الاضطهادية لوحظت عليه حتى فيل<br>فضيحة «ووترجيت»، يعتقد أن من الأسباب التي ساهمت في فشله في الحوار<br>مع كنيدي معاناته في ذلك الوقت من وجود التهابات شديدة في الركبة كائت<br>تعالج بالمقافير الطبية.                                                                           | نیکسون             |
| لا توجد معلومات موثقة عن حالته الصحية.                                                                                                                                                                                                                                                                          | هٔورد              |
| لا توجد معلومات موثقة عن حالته الصحية.                                                                                                                                                                                                                                                                          | كأرتر              |
| الإصابة بعته «الزهايمر»، بدأت أعراضه مبكرا قبل أن يترك الرئاسة في شكل<br>نسيان، أصيب كذلك بالسرطان،                                                                                                                                                                                                             | ريجان              |
| أعراض الهوس، اضطرابات سيكوفسيولوجية، الإغماء المتكرر، مما أدى إلى<br>تقيئه على رئيس الوزراء اليابائي عند زيارة بوش لليابان.                                                                                                                                                                                     | جورج بوش<br>(الأب) |
| تحليلات مختلفة تدل على أنه يعاني أعراض أضطرابات الشخصية بما فيها<br>الخداع والكذب والرشوة والسلوك الجنسي غير اللائق، قصته مع «مونيكا»<br>معروفة، وصفه البعض أيضا بأنه يعاني انقسام الشخصية بسبب الخيرات<br>السيئة التي تعرض لها من زوج أمه المدمن.                                                              |                    |
| لا توجد بيانات كافية لحداثة توليه منصب الرئاسة. توجد تقارير مؤكدة أنه عانى في فترة مبكرة الإدمان على المخدرات والكحوليات واعتقل بسبب ذلك. تعرض لسلسلة من الحوادث والإصابات الشخصية بعد الهجوم على أمريكا في ١١ سبتمبر ٢٠٠١. ٠                                                                                   | (الأبن)            |

#### الحكمة الضائعة

ويذكر المحللون السياسيون أن القشل الذريع الذي مُني به «كارتر» في الانتخابات الرئاسية ضد المرشح الجمهوري «رونالد ريجان» كان أحد أسبابه الأزمات النفسية التي مرت به خلال الأزمة الإيرانية، وتجاهله الكامل للناحية الاقتصادية في أمريكا، مما يدل أيضا على أن الضغوط قد أخذت ضريبتها كاملة من حياة «كارتر» المعروف بتدينه، وقدراته على معالجة الضغوط.

ولم يكن «ريجان» أحسن حظا بحساب الاستجابات النفسية والعضوية لضغوط الحياة، فقد أصيب في أواخر فترته الرئاسية الثانية بكثير من الاضطرابات النفسية الذهنية بما فيها النسيان، والنوم المفاجئ في أثناء الاجتماعات والاعتمادية الشديدة على معاونيه، إلى أن أصيب بعد ذلك بعته الزهايمر.

و يذكر «روبينز» Robins و«بوست» Post (عن: ٢٦) أن «جروج بوش الأب» حقق من وجهة النظر الأمريكية والغربية انتصارا هاثلا في الحرب الخليجية الثانية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، ومع ذلك فقد عانى بشدة - خلال هذه الفترة وما بعده - من الاضطرابات العصبية والعضوية، ولم يكن في مصلحته إغماؤه المتكرر، وتقيؤه على رئيس الوزراء الياباني عند زيارة بوش لليابان، بل أضاف إلى اهتزاز صورته ومصداقيته السياسية والصحية عند مواجهة الأزمات، وربما كانت هذه السلسلة من الأحداث من أسباب فشله في الحصول على فترة رئاسية ثانية وهزيمته بسهولة أمام «كلينتون» سنة ١٩٩٢.

أما نتائج الضغوط النفسية التي تركتها فضيحة «مونيكا» على حياة «كلينتون» النفسية والأسرية والاجتماعية فلا يزال صداها يتردد حتى اليوم. ولاتزال التحليلات النفسية والطبية تتجمع لتصفه بالمعاناة من أعراض اضطرابات الشخصية بما فيها الخداع والكذب والرشوة والسلوك الجنسي غير اللائق، برئيس دولة عظمى كالولايات المتحدة.

ولا نستطيع بالنسبة إلى «جورج بوش الابن» أن نقرر بشكل أكيد الآثار النفسية التي ستتركها ضغوط الممارسة السياسية، فلا يزال الرجل في بداية فترته الرئاسية، وفي بداية تعامله مع الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة في ١١ سبتمبر ٢٠٠١، الذي أدى إلى تدمير أكبر رمزين



للقوة الاقتصادية والعسكرية لأمريكا، وهما: مركز التجارة العالمي بنيويورك، ومبنى البنتاجون لوزارة الدهاع في واشنطن العاصمة. ومع ذلك هان آثار الصدمة قد بدأت بالفعل تأخذ ضريبتها من صحته النفسية والجسمانية. همن الناحية النفسية كانت استجابته المتشنجة لا يمكن أن تكون استجابات التي انتهت به إلى إعلان الحرب على أفغانستان. أما على مستوي الصحة البدنية والجسمانية فقد طلعت علينا الأنباء بتاريخ ١٤ بناير ٢٠٠٢ بأن «بوش» قد تعرض للإغماء وهو يشاهد التلفزيون، فقد ذكرت الأنباء أنه سقط على الأرض مغشيا عليه، مما أدى إلى إصابته بعدد من الجروح في خده الأيمن، وأنفه، وشفته السفلي (انظر التقرير الذي نشره المحلل الطبي L. Neergard «نيرجارد» في الموقع الطبي لشركة «ياهو» الإعلامية بتاريخ ۱٤ يـنــايــر ۲۰۰۲ . http://dailynews.yahoo.com/htx/ap/bush-health-html (وعلى الرغم من أن أطباء البيت الأبيض والمحللين السياسيين في أمريكا قللوا من آثار صدمة ١١ سيتمبر بالنسبة إلى ما أصاب «جورج بوش» الابن، ونسبوه إلى حادث بسيط نتج عن إصابته بغصة مفاجئة، على الرغم من هذا هإن أي شخص ملم ببعض الثقافة العلمية والسيكولوجية يعلم أن تزايد نسببة الحوادث المفاجئة يكون عادة إحدى النتائج السلوكية الأساسية للضغط النفسي والتعامل مع الصدمات المفاجئة أو المزمنة.

على أن ما نستخلصه من المثالين السابقين من حياة لاعبي الشطرنج المحترفين والرؤساء الأمريكيين، يؤكد بالفعل حقيقة ما تلعبه الضغوط النفسية في حياة الناس، حتى من كان منهم بالمقاييس العادية على مستوى عال من السواء والشهرة. ولهذا نجد «أيزنك» عالم النفس البريطاني- المعروف بنظرته البيولوجية المتشددة في تفسير الاضطراب النفسي لدى المبدعين لم يستبعد أن تكون الاضطرابات التي أصابت بعض المبدعين الشاهير نتيجة مباشرة للضغوط الشديدة التي خضعوا لها وواجهوها (المرجع: ٤٧).

ولهنذا لا بد أن لا نتعامل مع أنواع الاضطراب التي تصيب المبدعين بالتبسيط الشديد، وألا نغفل عما تسهم به ضغوط الحياة وتوتراتها سواء كأن مصدرها خارجيا (كالضغوط المالية والصراعات الاجتماعية) أو شخصيا (كأمراض الإدمان... مثلا) من دور أو أدوار في حياة المبدعين،

#### الحكمة الضائعة

ولم يكتف علم النفس بأن أبرز للوجود مفهوم الضغط النفسي وبلوره على نحو مقبول، بل بين أن من المكن أن نتعامل مع هذه الضغوط بكفاءة، وقد حققت مجهودات علماء النفس من هذه الناحية إنجازات لا يجوز إغضالها. ولهذا، فإننا لا نود أن نختتم هذا الموضوع من دون التركيبز في الفصول القادمة على بعض الدروس، التي يمكن أن نستخلصها من دراسات علم النفس، فيما يتعلق بالإمكانات الهائلة التي يمكن أن يحققها المبدعون من حيث الحفاظ على قدر ملائم من الصحة النفسية والعقلية والجسمية، ومن دون إجهاض مبكر، أوتدمير شامل لإمكاناتهم الإبداعية.

Monk, Ray (2001). Bertrand Russell, 1921-70: The ghost of madness.

New York: Free Press, 115



# ضغوط العمل الإبداعي والمشقات المادية

يحلو للبعض أن ينظر إلى العمل الإبداعي كما لو أنه يصدر عن عقلية لا يسهل فهمها، أو كأنه وحي وطاقة مليئة بالأسرار والغموض. والحقيقة أنه لا يوجد في الإبداع، وما يصدر عن المبدع من عمل فني أو علمي أو تقني، ما يتعذر على الفهم أو التحليل، صحيح أن إنتاجات المبدعين والعباقرة تبدو لمن ينظر إليها بالمقاييس العادية شيئا خارقا يتعذر على العاديين من البشر أن يأتوا بمثله، لكن العمل الإبداعي له مع ذلك قوانينه وشروطه التي يمكن فهمها واستيعابها، ويمكن إخضاعها للبحث والتحليل،

المبدعون مستشابهون على الرغم من اخستسلاف اخستسلافاتهم وعلى الرغم من اخستسلاف تخصصاتهم. فالغالبية العظمى منهم، وصفوا أنفسهم ووصفتهم المقاييس النفسية والشخصية التي أتيحت لنا بأنهم تميزوا بدرجة عالية من الاستغراق والتفاني في العمل اللذين حققا لهم الشهرة والنجاح. يقول هماوي»: «يملك معظم العباقرة إحساسا قويا

«لا توجه طرق مختصرة للعبقرية».

الولف

بالمحافظة على الاتجاه الواحد: فهم يعرفون ماذا يريدون، وما يريدون أن يحققوه، ولا يسمحون بأي مشتتات تعوقهم عن تحقيق أهدافهم مهما عظمت». (المرجع: ٥٣)

ولهذا نجد أن الغالبية العظمى من المبدعين العظام- مهما تنوعت مجالات نشاطهم وإبداعهم - يتسمه ون بدرجات عالية من التركييز والاستغراق الشديدين في العمل الإبداعي لفترات طويلة وممتدة. فهم يعرفون ما يريدون إنجازه ويستمرون فيه مهما تكاثرت من حولهم المشتتات، خارجية كانت أو داخلية. وقد يبدي البعض منهم يسرا وسهولة في كمية ما ينتج من كلمات أو مخترعات أو رموز، إلا أن ذلك ما كان ليتحقق لهم من دون الجهد والعمل المركز والمكثف في السابق، ومن دون اكتساب المهارات اللازمة للعمل والإبداع التي قد تمتد سنوات طويلة من العمر.

بعبارة أخرى، لا توجد طرق مختصرة للعبقرية، فالعبقرية والإبداعات العظيمة جميعها تتطلب آلاف الساعات من الجهد والتركين، حتى في الحالات التي تبدو فيها عبقرية المبدع مبكرة، خذ مثلا «موتسارت»، صحيح أنه بدأ نبوغه مبكرا، إلا أنه لم يمارس العمل الموسيقي إلا بعد ١٥ عاما من التدريب المكثف على العزف والمارسة، لقد كانت إبداعاته المبكرة على عظمتها أقل في قيمتها الفنية، بمقاييس الأعمال العظيمة، سواء تلك التي ألفها بنفسه في مراحل النضج أو تلك التي وضعها عباقرة العرف والموسيقى من معاصريه (المرجع: ٥١).

العمل الإبداعي إذن نتاج منطقي لجهد نشط وعمليات تركيز شديدة تفوق الجهد العادي. وعندما تهيمن القوة الإبداعية على الإنسان، تفرض هيمنتها وتأثيرها على شخصية الفرد وسلوكه. فبتأثير النشاط الإبداعي، والرغبة في تنميسة العمسل الإبداعي، وإكماله، ووضعه في شكله النهائي: مسموعا، أو مقروءا، أو متذوقا، غالبا ما يندفع المبدع في عمليات تركييز شديدة، وانعزال عن الآخرين، وقد تصدر منه، بسبسب هذا الاستغراق الشديد، مظاهر من السلوك تبدو لعيون الناس كما لو كانت شيئا غربيا يصعب على الإنسان العادي أن يستوعبها وهق المقاييس العادية للسواء النفسى.



يذكر اليكين (Lykken (1994) بسبب المستفراقة المستفراقة المستفراقة المستفراقة المستفراقة المستعد في عمله حتى الضروريات الحيوية المطلوبة لحياته بما في ذلك حاجته إلى الطعام والاهتمام بمتطلبات الصبحة العامة، وعندما كان يؤخذ عنوة للاستحمام أو لعلاج جسمه بالمراهم والزيوت، كان يظل مشغولا، ومستفرقا في متابعة الرسوم الهندسية التي تتركها بقع الزيت على جسمه لقد كان لفرط حبه للعلم واحتفائه بالمرفة كأن روحا قد تملكته، لتضعه في حالة غير طبيعية تماما هي الجنون بعينه (المرجع: ٢٨). واتصف السعق نيوتن بقدرة خارقة على التركيز الشديد (المرجع: ٢٨). فقد سأله البعض ذات مرة عن كيفية اكتشافه لقانون الجاذبية الكونية، أجاب إنه فعل ذلك بسبب التفكير الدائم في هذا الموضوع، وإنه عندما كان يفكر في حل أي مشكلة ذهنية، كان يفعل ذلك متجاهلا أي أمر آخر، وقد عرف عن موتسارت أيضا، أنه منذ طفولته كان يستغرق تماما في سماع أو عزف أو تأليف الموسيقي حتى يغفل عن كل شيء آخر،

ووصف «دارون» نفسه بأنه شخص ذو قدر عال من التركيز الذي قد يمتد أحيانا إلى سنوات فيما كان يشغله من موضوعات وبحوث،

وربما لهذا السبب يوصف المبدعون بالشذوذ والمرض، فهذا الاستغراق والتفائي الشديدان في العمل، وفي اكتساب مهارات الخلق والابتكار، غالبا ما يجيئان على حساب اكتساب وإتقان غيرها من مهارات الحياة الاجتماعية والمهارات اليومية المعتادة.

ويزداد التعلق بالعمل، ريما لأسباب خارجة عن إرادة الفرد ومرتبطة بالعمل ذاته. أي أن العمل نفسه، كما يتمثل في النشاط الإبداعي الذي يقوم به الفرد، يخلق دافع تنميته وإنجازه. فالشعور الذي يصيب المفكر بعد بزوغ الفكرة أو الإلهام، وهو شعور يراه كل من مايني ونوردبيك قريبا من الشعور الديني، ويأخذ شكل إحساس بالجذل والجلال، هذا الشعور يعتبر في حقيقته عاملاً دافعا، على درجة كبيرة من الأهمية. فظهور السرور إثر ولادة الفكرة، أو معالم العمل يدفع المفكر نحو مزيد من استمرار الاهتمام وتعميقه حتى يسهل تحقيق الفكرة وتنفيذها. ولهذا يرى كثير من المفكرين أن العمل الإبداعي يحتوي على جزاءاته ومكافآته في داخله مهما ازدادت المشاق، ويصل التعلق بالعمل وإنجازه نحو قمته، كلما تقدم المفكر في عمله، وأشرف على هدفه النهائي،

وعلى الرغم من أن لكل عمل إبداعي ضغوطه وضريبته ـ التي قد تكون أحيانا باهظة ـ على صحة المبدع، فإن شدة التوتر والضغط النفسي يتفاوتان بتفاوت الحقل وميدان التخصص، وهناك ما يدل على أن العاملين بميادين الإبداع الفني خاصة التمثيل والغناء والرقص والموسيقى هم من أكثر الفئات تعرضا للضغوط النفسية والاجتماعية، التي قد تصل شدتها إلى درجة التعرض للإصابة بالمرض العقلي والانهيار الأسري في بعض الحالات.

ومن رأي الباحث الإنجليزي «ويلسون» (المرجع: ٧٨) أن الكثير من مظاهر الضغوط النفسية، التي يبديها الممثلون والمغنون والراقصون والموسيقيون، ترتبط من دون شك بالطبيعة الدقيقة المليئة بالتنافس، الخاصة بمهنة كل منهم، فهم مطالبون على نحو متكرر أن يعملوا على مدى مناعات طويلة، قد تخلو حياتهم خلالها من أي علاقات اجتماعية حميمة مع الآخرين، ويطلب منهم في كثير من الأحيان أن يتنقلوا عبر مناطق متعددة كي يحتفظوا بعملهم، وفي مثل هذا الجو الليء بالمتطلبات نادرا ما تجدهم يستطيعون الاسترخاء بسبب وقوعهم تحت سطوة المراقبة الدائمة من الجمهور والنقاد والمنتجين وفي أحيان كثيرة قد يصنعب عليهم الحصول على المال الكافي، أضف إلى ذلك أن هذه المهن تمتلئ بعدد كبير من الأفراد العاطلين عن العمل في أي وقت من الأوقات، ويتكرر بعرض مجموعات كبيرة منهم للرفض والاستهجان في قاعات التمثيل والاستماع.

فضلا عن هذا فإن صاحب أي مهنة إبداعية يتعرض لمصادر منتوعة من الضغط البدني المباشر بسبب ما يسمى بعرض الاستعمال المفرط overuse لعضو معين من دون الأعضاء الأخرى من الجسم، كتعرض اليدين للألم والتوترات العصبية بسبب كثرة الكتابة، أو تعرض الموسيقي لآلام الكتف الخفيفة المستمرة، وهي آلام بينت البحوث أنها مصدر لشكاوى أكثر من ٥٠٪ من العازفين.

أما الفنانون في فئة الغناء، فهم في حالة قلق دائم فيما يتعلق بالتقلصات الخاصة بالتهاب الحنجرة، أو تلك التي قد تحدث في حبالهم الصوتية (مثال ما حدث لأم كلثوم)، والتي قد تهدد مسيرتهم الفنية تماما (المرجع ٦٠). والراقصون كذلك يعانون مشكلات مماثلة بسبب اعتمادهم على أجسامهم تماما كأدوات أو آلات عمل، مما قد يتطلب منهم فرض أنظمة غذائية شديدة القسوة. ومن المعتقد أن ذلك قد يساهم في انتشار حالات شديدة من الاكتئاب بينهم، فضلا عن اضطرابات الشهية والنوم.

ويرى «فيليبس» Philips (المرجع: ٦٠) أن التعرض لمثل هذه الضفوط المتواصلة ومتعددة المصادر من الممكن أن تتولد عنه درجة كبيرة من الشعور بعدم الأمان والمعاناة من الاضطراب النفسي والبدني كليهما.

كذلك ظهرت مستويات مرتفعة من نمط الشخصية المستهدفة للإصابة بأمراض القلب، وهو النمط المعروف باسم (النمط أ) Type A (المرجع: ٥٤) لدى العازفين على الجيتار والبيانو والمغنين، ولهذا كان من المنطقي أن يوصي الباحث أن تعدل كليات ومعهد الفنون برامجها ومقرراتها الدراسية، بحيث تقدم للملتحقين بها مقررات أكثر تقبلا، أو أن هذه المقررات ينبغي أن تشتمل على التدريب على حسن معالجة الضغوط النفسية، وكذلك كيفية التعامل مع المشكلات التي تنشأ خلال الحياة العملية.

## شغوط الشعرة وأعباؤها

إذا كانت هذه الضغوط بهذه الكثرة بين الفنانين والمبدعين ممن ليست لهم الشهرة الضخمة، فهل للناجعين والمشهورين الحجم نفسه من الضغوط.

الحقيقة أن للشهرة ثمنها أيضا وللنجاح تكاليفه النفسية والصحية، ولعل من أهم الضغوط ارتباطا بالشهرة اهتقاد الخصوصية، فالمشاهير يشعرون دائما أنهم مراقبون من خلال الجمهور والإعلام، مما قد يؤثر في حياتهم الأسرية، وربما أدى إلى انهيارها بسبب حملات وسائل الإعلام الرامية إلى تشويه السمعة، وقد ينجم عن ذلك كله ضعف الصحة وتعاطي المخدرات، بل حتى الانتحار، في دراسة عن ١٦٤من النجوم الأمريكيين الذين ماتوا بين ١٩٦٤–١٩٨٣، تبين أن الانتحار كان من الأمور الشائعة لدى هؤلاء المشاهير، وأن نسبة الانتحار بينهم عادلت أربعة أمثال حالات الانتحار لدى أفراد الجمهور العادى (المرجع: ٥٢).

وعلى الرغم من أن للشهرة ضريبتها وتكاليفها وضغوطها، فإن لفقدانها أو للشعور بفقدانها ضريبة أصعب، فقد يقود الفقدان المفاجئ للشهرة إلى مشكلات عقلية أكثر من الشهرة ذاتها، وتزداد صعوبة وانتشار هذه المشكلات في المهن الإبداعية التي تتيح لأصحابها شهرة مبكرة وسريعة كالتمثيل والغناء، عبر أحد المغنين المشهورين في أمريكا، بعد أن اتحدرت شهرته وانهارت خياته الزوجية وصار موضعا للسخرية من الناس، عن

أزمته قائلا: إنك إذا فقدت عملك، فإن الوحيدين الذين يعرفون ذلك هم أصدقاؤك وأسرتك، أما عندما أفقد عملي فإن العالم كله يعرف ذلك (المرجع السابق).

# اللمظات العرجة ني العمل الإبداعي وآتار ها الصعية

وتتفاوت مشقات العمل الإبداعي ومخاطره على الصحة النفسية والجسمية في المراحل المختلفة من العمل الإبداعي وإنجازه في صورته النهائية. فحتى يصل العمل إلى صورته النهائية تمر به فترات صعبة يطلق عليها الدكتوران «مايني» و«نوردبيك» من السويد مفهوم «اللحظات الحرجة»، ويقصد بها تلك اللحظات التي قد يواجهها المفكر، ويعانيها ويكون لها تأثير حاسم في نمو العمل وتطوير الفكرة أو تنفيذها، سواء بالحمية والاندفاع نحو إنجاز العمل، أو بالخمود وفقدان الهمة والحماس، فاللحظات الحرجة قد تكون إيجابية أو سلبية.

فهي إيجابية في اللحظات التي يشعر المبدع عندها بأنه مندفع اندفاعا شديدا إلى العمل والإنجاز بسبب تزايد اهتمامه بالعمل، ومما يساعد على تزايد الاهتمام بالعمل: تزايد وضوح الفكرة وتبلور معالمها بعد عملية التهيؤ والتحضير والانشغال المبكر بها، كذلك يساعد على ظهور هذه اللحظات الإيجابية نمو المعرفة بالموضوع «النمو المعرفي»، وظهور أفكار جديدة، أو عثور المفكر على معلومات جديدة تعمل على إغناء العمل وتتميته، وكلما ازداد النمو في المعرفة بالموضوع، وبلورته ازداد احتمال النجاح في تحقيق الفكرة، وتنفيذها، ومن ثم اندفاع المبدع بكل طاقته في العمل الذي أصبح الآن واضح المعالم وعلى درجة عالية من التبلور، وعادة ما تعتبر هذه اللحظات الحرجة الإيجابية من أهم العلامات الدالة على أن العمل مندفع في مساره، وأن شروطه الإيجابية قد بدأت العلامات الدالة على أن العمل مندفع في مساره، وأن شروطه الإيجابية قد بدأت تشيطها وتأثيرها الإيجابي على تطور العملية الإبداعية.

وهي تنتهي بالمفكر إلى الركود وفتور الهمة وهبوط مستوى الاهتمام بإنجاز العمل، أي إلى الركود الإبداعي، ويتزايد التعرض لهذه اللحظات الحرجة السلبية لأسباب متعددة منها:

 الركود النسبي في المعرضة، أي ندرة ظهبور أفكار جديدة، في الوقت الذي يكون فيه الفرد راغبا في تكوين جوانب من المعرضة، والاستبصبار، واستكشاف الأخطاء، لكن من دون أي تقدم ملحوظ،

## ضغوط العمل الإابداعي والمشقات المادية

- الفشل في تحديد مجال الاهتمام، بحيث قد يتوقف نشاط الفرد في استيعاب المعلومات الملائمة، ويفقد الرغبة في تهيئة الظروف المناسبة، وقد يؤدى ذلك إلى الفشل في التحديد النوعي للفكرة الإبداعية، أي إجهاض إمكانات النمو في الفكر الإبداعي منذ بدايته.
- التقيد، والتصلب، والتركيز على جوانب ضيقة من المشكلة، مما يخلق إحباطاً عقليا وفتورا للهمة، مما لا يسمح بالبلورة الكاملة للمشكلة. بعبارة أخرى، وعلى الرغم من تبلور مجال الاهتمام، وتحديد المشكلة، هإن التصلب الفكري قد يؤدي بالمفكر إلى العجز عن المعالجة الملائمة للعمل.
- ومن المعوقات العجز عن الإدراك الواضح للعناصر الأولية الأساسية للفكرة الجديدة، مما يعوق الذهن عن الابتكار والإلهام، فلا إلهام يحدث أو أفكار جديدة تبزغ، ما لم يكن هناك اهتمام مسبق، ومشكلة واضحة ومحددة تحناج إلى الحل.
- قد تظهر المشكلة، حين يلهم الشخص الطريق الملائم، لكن قد يتعذر عليه التنفيذ العملي أو نشر الفكرة بسبب العجز عن التقييم وربط الحقائق بعضها ببعض، والحكم عليها من حيث ملاءمتها أو عدم ملاءمتها للعمل مثلا.
- الحاجة الشديدة إلى بعض الخبرات الفنية التكنيكية التي تتطلبها المعالجة العلمية والأدبية للعمل الإبداعي، والتي لا يكون الضرد مستعدا لتعلمها، أو لا يجد من يستعين به أو يتعاون فيها معه، أو من يرشده إلى «أسرار» المهنة، (للمزيد عن هذا الموضوع انظر المرجع ٢).

ومن ناحية الصحة العقلية والجسمانية تتشابه نتائج اللحظات الحرجة الإيجابية واللحظات الحرجة السلبية من حيث تأثيرهما على صحة الفرد. فيلا شيء يتم من دون ثمن، فهناك من النتائج ما يبين أن حياة المبدعين تتعرض بالفعل خلال فترات الاستغراق الشديد في العمل (أو بسبب هذا الاستغراق الشديد)، للكثير من الاضطرابات النفسية والاجتماعية بما فيها صعوبات النوم، والأرق، ووالسرحان، والمتاعب البدنية والجنسية، وغيرها، ولهذا نجد من العلماء من يذكر (المرجع ٢٣) أن هناك مجموعة ضخمة من العباقرة والمبدعين (من أمثال «بودلير»، وكويرنيكوس، وهفاراداي»، و«كانط»، وواسحق نيوتن، وحسنتدال، الخ) قد أصيبوا بالذهان والأمراض العقلية بعد أن فرغوا من إكمال أعمالهم الإبداعية المعروفة.

## الأمان الانتصادى وطغوط الكسب المادي

فضلا عن ضغوط العمل الإبداعي ذاته، توجد الضغوط المادية المتعلقة بالكسب والأمان الاقتصادي . يقول «لورانس دوريل» بصراحة موضحا وجهة نظره بهذا الصدد: «إنني أكتب لأعيش، وإلا فمن أين تأتي الشيكات للوفاء بمطالب الحياة وهي قاسية لا ترجم؟»

وإذن قبإن الأمان المادي يعتبر عونا كبيبرا للمبدع، وأحد احتيباجاته الرئيسية، خاصة في المراحل المبكرة في حياة المبدعين وفي فترات المعاناة من مطالب الحياة،

وتزداد أهمية الأمان المادي نسبيا في مجال دون مجال آخر، وفى داخل المجال الواحد تزداد قيمته نسبيا من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ففي حالات الإبداع العلمي والبحث تزداد أهمية الدافع المادي، خاصة في الطبيعة والعلوم البيولوجية والسلوكية، ربما بسبب ما تحتاج إليه طبيعة البحث في تلك الميادين، فهي تحتاج إلى معونات مادية تقدم للمساعدين، أو لشراء أجهزة أو لشراء أدوات بحث أو لتحليل النتائج وغير ذلك من عوامل ترضي احتياجات العمل ومتطلباته الأساسية.

إن المبدع أو المفكر يعيش في مجتمع، وفي أسرة ويطلب منه كغيره أن يقدم العون والرعاية الصحية والمادية لنفسه أو أسرته، أو لمن يعول، ولكننا لا نجد على مر التاريخ البشري (والعربي خاصة)، إلا حفنة معدودة من المفكرين والمبدعين استطاعت أن تستمد من هذه المهنة كفايتها المادية، فهذا منجيب محفوظه يصرح:

« لا أستطيع أن أخفي عنك، ونحن نتحدث هذا هذا الحديث الأخوي الصادق، أني أعاني دائما قلقا من ناحيتين، ناحية المال وناحية الصحة، قمن ناحية المسحة أنت تعلم أني مصاب بمرض السكر، وهو يفرض علي قيودا كثيرة تعوقني عن القراءة والكتابة كما أريد. أما المال هأصارحك أني لم أصل حتى الآن إلى مرتب يكفل لي ضرورات الحياة. وكل شهر أسدد بقية التزاماتي من الخارج. من أجر نشر الكتب والقصص ومكاهآت الإذاعة ونحوها. والحالة مستورة والحمد لله، ولكني لا أستطيع أن أتخلص من ذلك الإحساس بالقلق، وأحدث لو لم تأت هذه التكميلات غير المنظورة غير المضمونة،

(المرجع ١٢).

لعل الشارئ يحتاج إلى أن يعرف أن هذه العبارات صدرت عن أديب مصر والعالم العربي الأول نجيب محفوظ... ومتى؟ وهو في الخمسين من العمر وبعد أن نشر روائعه الروائية، وبعد أن أخرجت له السينما ومثل له المسرح وأذاعت له محطات الإذاعة، وأدخلت شاشات التلفزيون في كل الأوطان العربية تقريبا أعماله المرعوقة من أمثال «بين القصرين»، و«خان الخليلي» و«بداية ونهاية»... وغيرها. وللقارئ أن يتصور شابا في مقتبل عمره وقد اتخذ من الإبداع طريقا له، وليس في مركز نجيب محفوظ، وليست له عشرات الأعمال المرموقة المنشورة حتى يمكنه أن يتخيل الدور الذي تلعبه المشقات والمعاناة المادية في حياة الأدباء والفنانين.

والحديث عن الأمان الاقتصادي بالنسبة إلى الإبداع والمبدعين ليس مقصودا منه الحديث عن الثروة المترامية والأملاك الشاسعة، لأن البحوث تشير إلى أن الرغبة في الكسب المادي المجرد تحتل لدى المبدع مكانا ثانويا، وقد يصبح الإسراف والاهتمام الشديد بجمع المال متعارضين ومحبطين للعملية الإبداعية ذاتها وما تتطلبه من إخلاص لها وتفان فيها.

لكن الأمان الاقتصادي للمبدع يكتسب خطورته عندما يتدنى الوضع الاقتصادي إلى درجة تعجزه عن تحقيق متطلباته الصحية والطبية والغذائية والترهيهية، أو تؤثر هي تكامله الأسري والاجتماعي، أو عندما تتزايد الصعوبات المادية إلى درجة تؤثر هي كفاءة إنهاء العمل الإبداعي بأحسن صورة ممكنة، بسبب ما يتطلبه هذا العمل من كتب وأدوات فنية، وأجهزة، ومصروفات الطباعة والنشر وخلافه. هنا يجب أن نقلق على الكفاءات الإبداعية التي قد تندثر وتجهض مبكرا،

ولهذا يزداد التأثير السيئ للصعوبات المادية، عندما يجد المبدع نفسه مضطرا إلى البحث عن مصادر جديدة للرزق. هنا نجد أن جزءا كبيرا من طاقة المبدع يستنفد في عملية البحث عن أعمال إضافية تحقق له الأمان المادي. فمن النادر ألا تجد للمبدع في هذا العصر أدوارا مهنية ووظيفية اخرى يتكسب منها عيشه. فهذا يعمل كاتبا أو موظفا في مصلحة حكومية، وهذا يعمل مدرسا بمدرسة ابتدائية أو غيرها، وهذا يعمل بالتجارة، وهذا يعمل أستاذا جامعيا...إلخ، وعادة ما تحتاج هذه الأعمال منه إلى جهود

### الحكمة الضانعة

إضافية قد تتعارض أحيانا مع متطلبات الإبداع لديه، مما يضيف المزيد من التوتر النفسي، والقلق والدخول أحيانا في صراعات اجتماعية ونفسية تضيف الكثير من الاضطراب إلى حياة المبدع.

وعدم وجود عمل إضافي في حياة المفكر قد لا يخلو بدوره من إثارة الضغوط، فالحاجة الاقتصادية الملحة قد تتفاقم شدتها إذا ما تعذر على المبدع أن يجد عملا إضافيا يعينه على مواجهة أعباء الحياة والضغط النفسي، ولهذا بين «سيمينتون» ـ فيما أشرنا ـ أن متوسط أعمار أبطال الشطرنج المعروفين ـ إذا نظرنا إليهم كشريحة إبداعية ـ كان أقل بكثير بين اللاعبين الذين عبجزوا عن وجود عمل إضافي، أو عبجزوا عن الاحتفاظ بعمل إضافي للمهنة الأصلية، وهي لعب الشطرنج (انظر جدول ١ في الفصل السادس).

فالأمان المالي والمادي أمران ضروريان، ولكن إذا جاء اليسر المالي مبكرا، وكنت تحب الحياة وملذاتها أكثر من حبك للعمل والإبداع، فالمسألة تتطلب على حد قول «همنجواي» عزيمة قوية لمقاومة المغريات، وممارسة نشاطاتك الإبداعية.



# الصراعات الاجتماعية والمنية

علاقة المبدع بمجتمعه تحفل. في واقع الأمر. بكثير من جوانب التوتر والصراع الاجتماعي، وقد أثار «بريخت» هذه النقطة بوضوح في قصييدة شعرية تلخص على نحو بديع، صلة الأديب بالواقع الاجتماعي، وكأنه يضع معلما من المعالم الرئيسية التي يجب أن يهتدي بها الناقد والعالم المهتم بدراسة الصلة بين المبدع والمجتمع:

ونفسي تشتاق إلى أن أكون حكيما الكتب القديمة تصف لنا من هو الحكيم هو الذي يعيش بعيدا عن منازعات هذه الدنيا يقضي عمره القصير يقضي عمره القصير بلا خوف أو قلق العنف يتجنبه العنف يتجنبه والشر يقابله بالخير

米米米

الحكمة ترى أن ينسى المرء رغائبه بدلا من أن يعمل على تحقيقها غير أنني لا أقدر على شيء من هذا حقا إنني أعيش في زمان أسود

\*\*\*

«ليس من الضسمروري أن يكون النشساط الإبداعي لفسرد منا منهسدا فسعليسا لاستقرار المجتمع، بل يكفي أن يراه الاخسرون كسنالك لينصبح موضوعا للرفض والهجوم».

المؤلف

## الحكمة الفنانعة

أنيت هذه المدن في زمن الفوضى وكان الجوع في كل مكان الجوع في كل مكان أثيث بين الناس في زمن الثورة فترت معهم وهكذا انقضى عمري الذي قدر لي على هذه الأرض طعامي أكلته بين المعارك نمت بين القتلة والسفاحين أحببت في غير اهتمام أحببت في غير اهتمام تأملت الطبيعة ضيق الصدر وهكذا انقضى عمري الذي قدر لي على هذه الأرض

\*\*\*

الطرقات على أيامي كانت تؤدي إلى المستنقعات كلماتي كادت تسلمني للمشنقة كنت عاجز الحيلة غير أني كنت أقض مضاجع التسلط أو هذا على الأقل ما كنت أطمع فيه وهكذا انقضى عمري الذي قدر لي على هذه الأرض

\*\*\*

القدرة كانت محدودة الهدف بدا بعيدا

كان واضحا على كل حال، غير أني ما استطعت أن أدركه وهكذا انقضى عمري

الذي قدر لي على هذه الأرض،

والجميل في هذه الرؤية التي يصوغها «بريخت» أنها تصف زاوية مهمة من زوايا الصلة بين المجتمع والمبدع، خاصة في المجالات الأدبية والفنية والعلمية، ففي كثير من الأحيان نجد أن متطلبات العمل

الإبداعي، ومتطلبات الشخصية المبدعة قد تختلف وتتنافر على نحو جوهري مع متطلبات الواقع الاجتماعي المحيط، فالمبدع يهدف أكثر ما يهدف إلى تحقيق استقلاله الفكري، بل إن طبيعة إنجازاته تقوم على تجاوز الواقع وتخطي المعايير السائدة سواء كانت فنية أو علمية، أو تقنية، والمجتمع ممثلاً في منظماته الاجتماعية المختلفة الرسمية وغير الرسمية، بما فيها الأسرة والسلطة الحاكمة، والمؤسسات الاجتماعية والعلمية والإعلامية الأخرى، بعمل على فرض معايير عادية ومقبولة من الجميع، إنها تتطلب من الأفراد الخضوع لهذه المعايير سواء كانت معايير اجتماعية تتعلق بتنظيم السلوك الاجتماعي، أو معايير عقلية أو فنية، أو تقنية، بينما مواجهة هذه المعايير السائدة بالنقد والتحدي هي التي تكون هدفا من أهداف المبدع (عالما، أو مفكرا، أو فناذا) ليجري عليها التغيير والتعديل، والتطور بها إلى أشكال جديدة.

التفكير الإبداعي يهدد بصورة ما استقرار المجتمع، ويهدد جماعات التخصص التي اعتادت نماذج ثابتة مريحة من التفكير، والمجتمع كما لاحظ «لاونتال» يميل عادة إلى المحافظة حتى تبقى الأشياء والأفكار في وضع ثابت ومهيمن، لهذا فهو (أي «لاونتال») يرى بحق أن الصراع بين المبدع والواقع شيء محتوم، خاصة في الأشكال الإبداعية التي تتصادم على نحو مباشر بالقضايا الاجتماعية والإنسانية القائمة.

والسؤال المنطقي الذي يجب أن يُسأل هنا هو: هل هناك ما يدل فعلا على وجود رفض اجتماعي فعلي للمبدع؟ إجابة هذا السؤال، من دون نردد هي «نعم»، لأن الرفض الاجتماعي للمبدع حقيقة يثبتها البحث العلمي، كما تثبتها الملاحظات لحياة المبدعين من الأدباء والعلماء والفنانين كما سجلوها بأنفسهم، أو كما سجلها الآخرون عنهم، ويأخذ أشكالا مختلفة، ويظهر في الفترات المختلفة من حياة المبدع.

خد على سبيل المثال «نيوتن». فقد كان شخصية فذة فريدة، وكانت الينابيع التي يستقي منها إبداعاته خافية حتى على معاصريه، غرس نيوتن بنور مساهماته العبقرية في ثلاثة فروع علمية متميزة: الرياضيات، علم الفلك، والبصريات،

حقق شهرة واسعة في فترة مبكرة من عمره بسبب اكتشافاته العظيمة بما فيها الجاذبية الأرضية، تحليل الضوء والألوان، واختراعه لمنظار عاكس يعالج الزيغ الناجم عن المدسات المستخدمة في المناظير الأخرى، وسرعان ما انتخب وهو لم يتجاوز الثلاثين عضوا في الجمعية الملكية البريطانية التي تعتبر من أكبر درجات الشرف العلمية،

ومع الشهرة المبكرة التي حققها، حقق معها عداء زملائه في الوقت نفسه فقد انهالت عليه الاعتراضات بعد نشره نظريته الجديدة عن الضوء والألوان خطابات تعارض نتائجه. خطابات كتب بعضها رجال عديمو الوزن من الناحية العلمية وآخرون بارزون. وبصبر عجيب كان يرد على هذه الخطابات الواحد إثر الآخر بحذر وعناية.

وكان لهذا الجدل أثره في شخصيته، فأقسم أنه لن ينشر كشوفه الأخرى، وكتب خطابا إلى الفيلسوف اليبنتز عقول فيه القد آلمني هذا ألجدل الذي استشرى نتيجة لنظريتي عن الضوء، حتى لقد أنبت نفسي لكوني أفرطت في نعمة الهدوء من أجل الجري وراء مجرد خيال وظل (المرجع: ٢١، ص ٤٣).

ولكنه مع ذلك لم يتوقف عن النشر، ولهذا وصفه أعداؤه بأنه ذو شخصية مزدوجة، أو كما كتب عنه الفلكي « جون فلامستيد» أحد معارضيه شخصية مخادعة تتميز بالطموح وبالرغبة في سماع التقريظ ولكنها، في الوقت نفسه لا تطيق المعارضة... إنني أعتقد أنه رجل طيب في أعماقه غير أنه شكاك في طبيعته» (المرجع السابق نفسه، ص ٤٤).

وعندما انتهى من كتابة «المبادئ» عانى من الانهيار العصبي وكان يشكو من عدم قدرته على النوم ومن فقدانه لتماسكه الذهني السابق « ص ٤٧». كان يكتب خطابات غاضبة لأصدقائه ثم لا يلبث أن يعتذر إليهم،

وقد عبر «أيزنك» عن محنة المبدع في عبارة شديدة الدلالة (المرجع: ٤٧) عندما قال:

«يرى الكثيرون أننا ندين للإبداع والأصالة والمبتكرات الخلاقة بالكثير، وأننا نحترم بالفعل هذه القدرات ونعطيها قيمتها المناسبة، وأبادر ـ والكلام هنا ما زال لأيزنك ـ فأقول إنني أتفق مع الشطر الأول من هذه الجملة، ولا أتفق مع الشطر الثاني منها: فنحن بالفعل ندين للأصالة والإبداع بالكثير، أما أننا نقدر الإبداع ونعطيه حقا القيمة التي يستحقها فأنا أشك في ذلك كثيرا».



ولم يكن من الصعب على «أيزنك» أن يستطرد بعد ذلك ليحصي عددا كبيرا من الأمثلة على مر التاريخ العلمي والفني لعلماء ومفكرين ومبدعين ممن انتهت حياتهم بشكل مأساوي، ودمرت أعمالهم تدميرا كاملا بسبب العنت الاجتماعي وطغيان المجتمع، ليس من جانب السلطة السياسية فحسب، بل من جانب الكثير من مؤسسات المجتمع واللجان الأدبية والفنية ووسائل النشر، والمهيمنين على الأجهزة التعليمية والإدارية بأنواعها المختلفة.

## بظاهر مبكرة بن الرفض الاجتباعي

وكشف «تورانس» في دراساته للأطفال المبدعين أنهم يتمرضون للرفض الاجتماعي حتى من قبّل المقربين من الأهل والأقارب منذ الفترات المبكرة من العمر. وبين بالفعل أن المبدعين يواجهون ضغوطا شديدة لإنقاص الطاقة الإنتاجية والأصالة. ومن مظاهر الضغوط التي لاحظها «تورانس» أن المبدعين في الأعمار الصغيرة والكبيرة على السواء لا يلقون من زملائهم التقدير الكافى، إن لم يلقوا الإهمال والصد والسخرية (المرجع: ٧٦، ٧٧).

وهذا الموقف لا يقتصر على الزملاء، بل تبين أيضا أن الآباء والأسائذة والكبار يقومون بسلوك مماثل، فطفولة عطه حسين» مثلا وحياته كشاب أو أستاذ كما سجلها هي ثلاثيته الخالدة «الأيام» تعطي أمثلة كثيرة لما خضع له من ضغوط وسخرية من قبل إخوته، ومعلمه الديني مسيدنا» منذ أن كان طفلا، ومن زملائه وأسائذة الأزهر والوزراء والأجهزة الإدارية والسياسية هي شبابه وشيخوخته،

ويبين التاريخ الشخصي أمثلة أخرى لكثير من المبدعين وأهل الفكر ممن حوربوا وتألموا، بل وسبجنوا وتعنبوا. من أمثال : فيلون و وأوسكار وايلد » و سرفانتس ». ونفي بعضهم عن وطنه مثل «دانتي » و «ابن خلدون » و «ابن رشد ». و بعضهم ضاع منه مركزه وعمله مثل «ماكين كاتل » و «واطسون » و «انيس منصور » و «جمال حمدان » و بعضهم كاد يضيع منه هذا المركز مثل «طه حسين » و «عباس العقاد » و « ابراهيم ناجي » و «توهيق الحكيم ». و بعضهم تعرض للضرب والموت والاعتداء ك «سقراط »، و «نجيب محفوظ » و «ابن سينا » و «الجبرتى » و «جان بول منارتر » .

## الرفض الاجتماعي وهقل التفصص

وتتفاوت حدة الرفض الاجتماعي بتفاوت الاتجاه الإبداعي أو التخصص، ونوعيته، فعندما يكون الإبداع في مجال غير مشحون بالعواطف الاجتماعية، أو غير مهدد للمعتقدات الثابتة والمصالح، لا يكون الرفض حادا، ولو أن جماعات التخصص هي التي قد تشعر بالتهديد، وتعبر عن رفضها بأشكال متنوعة كعدم الحماس، والتجاهل، والرفض، والسخرية والاستهجان، أو غير ذلك من تصرفات يسمح بها ما تملكه هذه الجماعات من قوة تأثير أو جزاءات فعلية، قد تُوفَّع في حالة ما إذا تصادم الفرد معها أو عند عدم امتثاله لمعاييرها وما تقبله من قيم، أو مكافآت قد تعطيها أو تحجبها، بحسب تقبلها أو عدم تقبلها للمفكر (بما في ذلك مثلا أدوات النشر، وأساليب الإعلام كالإذاعة أو الصحافة أو التلفزيون التي قد تكون الوسيلة الوحيدة للتنويه بالعمل الإبداعي والتعريف بالمبدع).

وتزداد حدة الرفض الخارجي، ويزداد شبوعه بحيث لا يقتصر على جماعات التخصص، فيمتد إلى قطاعات اجتماعية أكبر إذا كان مجال النشاط الإبداعي متعلقا بجوانب من التفكير والإبداع التي تمس استقرار المنظمات الاجتماعية والسياسية، والعرف السائد، والقيم العامة، على الرغم من أن الغالبية العظمي من المخترعات والأعمال الإبداعية العظمي، هي بالعكس تيسسر الحياة الاجتماعية، وتخدم التطور الاجتماعي والمهني والعلمي والذوق الأدبي والفني داخل المجتمع الذي ينتمى إليه الفرد أو خارجه،

ومعنى ذلك أنه ليس من الضروري أن يكون النشاط الإبداعي لفرد ما مهددا ضعليا لاستقرار المجتمع، بل يكفي أن يراه الآخرون كذلك ليصبح موضوعا للرفض والهجوم.

## أعاليب من الرئض الاجتماعي

لكل مجتمع أو جماعة أساليبها في الرفض والضفط على المبدع لكي يمتثل ويجاري، وتتفاوت هذه الأساليب. كما ذكرنا . في شدتها بدءا من خلق تيارات أو «شلل، وجبهات معارضة تفرض على المبدع إما الامتثال والمجاراة لها، وإما الإبعاد والعزل والتجاهل، وتمتد أساليب الرفض الاجتماعي وتتشكل بأشكال مختلفة بحسب موقع المجتمع الحضاري وبمقدار ما يمنح لأضراده من حرية التعبير والمطالبة بالحقوق والالتزامات المتبادلة.

بعبارة أخرى، فإن ما يفرق مجتمعاً ديموقراطياً عن مجتمع تسلطي ليس في انعدام الرفض، ولكن في الشكل الذي بأخبذه هذا الرفض من حيث الشدة أو التحايل على القوانين، فللمجتمعات الفربية أساليبها «المستثرة» في الرفض وهرض الاغتراب على المفكر والبدع. فهي لا تعزل أو تسجن، أو تغتال مبدعيها (وإن كانت قد فعلت ذلك في فترة من تاريخها)، ولكن لها مع ذلك أساليبها وتعبر عن رفضها بأشكال منتوعة بعضها «مستتر» كعدم الحماس لعمل المبدع أو المفكر، والتجاهل، والرفض، والسخرية والاستهجان، وبعضها يأخذ شكل جزاءات فعلية قد توقع في حالة ما إذا تصادم الفرد معها أو عندما يُشِّنمٌ منه اختلافه عنها وعدم امتثاله لماييرها وما تقبله من قيم، وتعد المكافآت. وسلوك اللجان العلمية والفنية فيما تبتكر من وسائل وما تضع من شروط خاصة بنشر الأعمال الابداعية المتميزة، وشروط المنح العلمية والفنية، وإجازات التفرغ العلمي والفني التي تمنح أو تحجب عن البعض، من الطرق التي تستخدمها هذه الجماعات للتعبير عن تقبلها أو عدم تقبلها للمفكر، كذلك الترويج وتسويق العمل الإبداعي من خلال أدوات النشر، وأساليب الإعلام كالإذاعة أو الصحافة أو التلفزيون. التي قد تكون الوسيلة الوحيدة للتنويه بالعمل الإبداعي والتعريف بالمبدع. وتنتمي لهذه الفئة من الضغوط الاجتماعية: ضغوط المنافسة المهنية وضغوط النشر، والتعامل مع الناشرين، والنشاد، والتكاليف المادية التي يتطلبها البحث أو العمل الإبداعي لوضعه في الصورة التي يمكن للمجتمع أن يتقبلها.

وكل هذه الأساليب موجودة في المجتمعات التسلطية وزيادة. فما يميزنا عن المجتمعات الغربية ليس الرفض الذي يلقاه المبدع والعمل الإبداعي والابتكار، ولكن الرفض قد يزداد حدة في مجتمعاتنا ليصل إلى درجة قبيحة تصل أحيانا إلى الرفض الشديد، وأحيانا الحرمان من العمل أو في حالات متطرفة ولكنها ليست نادرة. يمكن أن تشمل الابتذال في النقد، والتشهير العلني والاعتقال والسجن والاغتيال.

ولن يصعب على القارئ. فيما أعتقد. أن يكتشف بنفسه كثيرا من الأمثلة على ذلك. ولعلي لا أبالغ إن قلت إن حياة أي مفكر عربي أو مبدع فني أو علمي فيها «كدمات» و«ندوب» كأثر من آثار المعاناة من الضغوط الاجتماعية بأشكالها البسيطة أو الحادة. ولكنني سأذكر مثالا واحدا من حياة «طه حسين». ولمن لا يعرف فإنه ما من مصري إلا ويدين لهذا الرجل العبقري

بشيء ما. فهو صاحب الدعوة بأن التعليم كالماء والهواء، وهي الدعوة التي فتحت أبواب المدارس والجامعات أمام أعداد غفيرة من المصريين الذين قادوا مصر بعد ذلك في مختلف المجالات الفكرية والسياسية، وكان من أوائل المنادين بالعدالة الاجتماعية وقضية حرية الرأي والديموقراطية، وهي الدعوة التي كانت. بشكل ما . من العوامل المهدة لثورة يوليو المصرية ١٩٥٢ (والمهدة لآلامه هو فيما بعد)، وفوق كل ذلك كان الأستاذ الجامعي، والوزير وعميد الأدب العربي وصاحب المؤلفات الأدبية والتاريخية، التي مهما كان موقفنا منها فقد قادت حركات التجديد الأدبي وفتحت مجالات للإبداع والتذوق الفني والأدبي لا يمكن لأي شخص عاقل أن ينكرها.

بكل المقابيس كان هذا الرجل مفكرا عبقريا من الطراز الأول بحكم ما قدمته إبداعاته الفكرية والأدبية من إسهامات في تيسير الحياة الاجتماعية، وخدمة التطور الاجتساعي والمهني والعلمي والذوق الأدبي والفني في داخل المجتمع، ولم تكن مساهماته بأي حال من الأحوال مهددة الستقرار المجتمع، أو متعارضة مع قيم العدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والعقيدة التي صاحبت حركة التغير الاجتماعي التي تبنتها الثورة المصرية في أيامها الأولى، وعلى الرغم مما لقيه من التقدير الأدبي والمادي هي هترات هوته، هقد عاني بعد أن أصبح شيخا طاعنا في السن من تنكر الأجهزة الرسمية للثورة، يروى الكاتب المسري الراحل «نعمان عاشور» مثالا شارحا لهذا الوضع من خلال صلته ب «طه حسين» في سنوات متأخرة من عمره: أن النشاطات الفكرية للمفكر الكبير قلصت رسميا ليقتصر على الكتابة لجريدة الجمهورية. ومع ذلك ففي أواخر ١٩٦٤ كان على رأس القائمة التي استبعدت من الجريدة الوحيدة التي كان يعبر فيها عن رأيه وفكره، لقد كان واضحا أن ما لقيه من تنكر الأجهزة الرسمية لم يكن هينا لأي مفكر أو مبدع خاصة لمفكر في وزنه ، وفي مجتمع لم يبخل عليه أديبنا الكبير بالعطاء من وقته وجهده الفكري والاجتماعي. ونعلم من وصف الكاتب له في آخر لقاء له به، قبل وهاته بفترة قصيرة، أنه عاني وتألم وجدانيا ونفسيا بشدة من هذا الموقف، نعرف ذلك من تعليقات «نعمان عاشور» ومن وصفه للأديب الكبير بوجهه المصفر الشاحب، وما كأن يبدر عنه من تململ وضيق عندما تطرق به الحديث إلى موضوع استبعاده وتقليص نشاطاته الفكرية (المرجع: ١٨)٠



من المؤكد، إذن، أن منا يتطور لدى المبدعين من اضطرابات وضنفوط وجدانية يكون في أحيان كثيرة تعبيرا غير مباشر أو نتيجة مباشرة للإحساس بالوقع المؤلم للضغوط الاجتماعية، وجوانب الرفض الاجتماعي بشكليه الرسمي وغير الرسمي،

هذه الضغوط، وما تفرضه من ضغوط نفسية إضافية، تساعد على تفاقم النتائج السلبية في حياة المفكر والمبدع، ولهذا ليس من النادر أن تجد من المبدعين من يتعرض للمرض والإجهاد البدني، والأرق، ومن يتعرض للاضطراب النفسي كالقلق، والاكتئاب، ومنهم من قد يتغير أسلوب حياته فيلجأ لتعاطي الخمور أو العقاقير الطبية أو العقاقير الترفيهية، أو التدخين، أو المارسات الجنسية غير السليمة، ومنهم من يختار مبكرا طريق الاستسلام والتخلي عن طريق الإبداع كلية، بالرغم من كل ما قد يحمله له هذا الطريق من مشعة شخصية، وإشباع نفسي وتحقيق لذاته، وبالرغم مما قد يحققه هذا الطريق من منجزات وتطور لمجتمعه المحلى أو العالمي.

## صراع الأدوار وبايصعبه بن شفوط وتوتر

وإذا كان لمختلف أشكال الرفض الاجتماعي، والصراع المباشر مع المؤسسات الاجتماعية، مشكلاتها وضريبتها الباهظة التي يدفعها المبدع من صحته النفسية والجسمية والعقلية ومن إيمانه بقيمة عمله، فهناك أيضا مشكلات أخرى يساهم المبدع في تفاقمها.

فحياة المبدع تتعرض لنوع أخر من المعاناة، نتيجة للاستغراق في حياة اجتماعية غير متوازنة. فعندما تقتصر حياة المبدع على أداء دور أو أدوار ضيقة ومحدودة، يصبح الطريق أمامه ممهدا للكثير من المشكلات. فمثلا، إذا قيد نفسه بدور واحد في الحياة هو دوره كمبدع أي ككاتب أو فنان أو عالم فحسب، فإن نظرية الدور الاجتماعي تحذرنا بأن شيئا غير سار قد يتبلور ويتكون كنتيجة منطقية لذلك بسبب ما يسمي بصراع الأدوار الاجتماعية (المرجع:٤).

ونظرية الدور الاجتماعي ترى ببساطة أن ما يحكم سلوكنا في المواقف الاجتماعية هو الدور المنسوب لكل منا. بعبارة أخرى كل منا يقوم بدور أو أدوأر متعددة. فالأب يسلك مع الابن بحسب ما يمليه عليه إدراكه لدوره كأب، وبحسب

### الحكمة الضائعة

توقعات الابن عنه، وكذلك نجد أن الابن يتصرف مع الأب بحسب ما يمليه عليه ادراكه لدوره كابن، وبحسب توقعات الأب منه كابن، وتتطلب منا الحياة، كما تتطلب الصحة النفسية والاجتماعية أن يقوم كل منا بدوره بإتقان.

وقد يقوم الفرد الواحد في اللحظة الواحدة بأكثر من دور، فالرجل في المنزل هو أب بين أبنائه، وزوج لزوجته، وأخ بين إخوته، وهو في الوقت نفسه ابن بالنسبة لأبيه. ولهذا فهو في تفاعلاته مع كل هذه الأطراف الاجتماعية ينتقل، أو من المفروض منه أن ينتقل، بيسسر حسب ما تمليه التوقعات الاجتماعية المثركة بالنسبة للدور.

وقد يحدث صراع الأدوار أيضا عندما يجد الفرد نفسه مضطرا لأداء أدوار تتعارض متطلبات أداء كل منها مع الآخر (المرجعان: 3، 30). وصراع الأدوار هذا يحدث في أي موقف تثار فيه توقعات متعارضة لدورين أو أكثر، وتكون نتيجته الاضطراب النفسي بما في ذلك القلق والاكتئاب. فالمفكر الذي يحمل توقعات معينة عن أدبه وفكره ورغبته في الإتقان قد يتعرض لهذا النوع من الصراع إذا وجد نفسه يعمل لحساب جهاز رسمي أو سياسي يتطلب منه الولاء لنشاطات وأعمال يتعارض أداؤها مع ما تمليه عليه رغبته في الولاء لقارئه.

كذلك يحدث الصراع بين الأدوار عندما يوجد فرق واضح بين ما يتوقعه الآخرون من الشخص، وما يتوقعه الشخص من نفسه، وفي اعتقادي أن الأشخاص المبدعين (خاصة من وصل منهم إلى درجة الاحتراف المهني في الأدب أو الفن أو العلم) من أكثر الناس تعرضا لصراع الأدوار.

والمبدع الذي لا يستطيع أن يوفق لتحقيق مطالب الأسرة والمجتمع، ويستجيب لها بحكم دوره كصديق أو زوج أو أب أو موظف، سيعاني بحدة من هذا النوع من الصراع.

ومسراع الأدوار يؤثر في ثقة المفكر المبدع، يؤثر في نفسه ورضائه عن عمله، وفي اعتقادي أن نسبة كبيرة من المبدعين الذين يتخلون عن تمسكهم بمعايير الجودة في الإبداع (وريما الانقطاع تماما عن العمل والنشاط الإبداعي)، قد يحدث لهم ذلك كمحاولة استسلامية لتجنب المشاعر غير السارة، والصراعات الاجتماعية التي تحدث في حياتهم نتيجة للتصارع بين الأدوار، فقد يجد الواحد منهم أن من العبث إن يمنح

## المىراعات الاجتماعية والمهنية

لدوره، كمبدع في الشعر أو الأدب أو العلم، جهدا أو وقتا ملائماً، وهو في الوقت نفسه يحتاج إلى أداء دور موظف له راتب يستطيع به أن يسد احتياجاته هو وأسرته.

وفي أحيان كثيرة يجد المفكر أن استغراقه في أداء دوره الإبداعي، قد أنساه واجباته نحو أداء دوره كأب لأطفال في مدارس أو في مرحلة مراهقة، فإذا به يكتشف جوانب من السلوك في أبنائه (كالإدمان، مثلا، أو الرسوب، أو الفشل الأسري، أو التعرض لخبرات غير سارة، أو الدخول في تجارب جنسية غير لائقة، أو غير ذلك) كان من المكن له أن يتجنبها لو أنه وازن بين أدائه لدوره كأب أو كمبدع.

وإذا أضفنا إلى ذلك التفكير السلبي وغير العقلاني (المراجع: ٣٦، ٣٧، ٤٦) الذي يسيطر على البعض من المبدعين (خاصة في مجالات الفن والأدب والشعر) فيزين لهم تعريض صحتهم للخطر، بما في ذلك الانفماس في تجارب شاذة كتعاطي مواد ضارة، كالخمور والمخدرات بحجة إغناء الخبرة والوعي، وإذا جمعنا كل هذا معا كان من السهل علينا أن نستنتج أن العمل الإبداعي ليس نعيما صافيا، وليس متعة خالية من المنفصات والمتاعب،



# الإدمان والعزلة وأساليب التفاعل الاجتماعي

للشخصية أيضا دورها فيما يتعرض له المبدع من ضغوط أو اضطرابات، كما أن لها دورها في تحديد أسلوب وكيفية التعامل مع مشكلات الحياة وأساليب الاستجابة لها. ومفهوم الشخصية يشير ببساطة وكما سيستخدم في هذا السياق والى مجموعة الخصائص والسمات والأساليب التي تميز شخصا عن الآخر. ومفهوم الشخصية بهذا المعنى يتسع ليشمل أساليب التفكير والقيم والمزاج الشخصي، وما يتسم به الشخص من صلابة أو مرونة، تفتح أوضيق افق، تقلب انفعالي أو عقلانية، انطواء أو انبساط...

ولا بد من الإشارة هنا إلى صعوبة أن نضع جميع العباقرة والمفكرين في سلة واحدة من حيث ما يتصفون به من خصائص شخصية أوسمات، فمجتمع المبدعين غاية في الاتساع، ففيهم المنطوي والانبساطي، والعشائني والانفعالي، المحافظ والمتحرر، الروحاني والمادي، وفي داخل كل جماعة تختلف أيضا الأساليب الفردية في التعبير عن المشاعر الشخصية والاتجاهات بشكل واسع من فرد إلى آخر،

أمسا الفنانون فسأنهم يظلون يقسرعون الأجسراس ويصدرخون بملء الفم حشى بنقينوا السفينة أو يفرقوا

منلح عبدالسبور



ومن ثم سنقصر الحديث هنا على ثلاثة أساليب شخصية تبين أنها تشيع بين المبدعين، خاصة هؤلاء الذين يذكر التاريخ أنهم عانوا من الاضطراب النفسى والعقلي، وهي:

- الإدمان
  - العزلة
- والأساليب الشخصية في التفاعل خاصة القابلية للاستثارة الانفعالية.

واللاهت للنظر في هذه الخصائص أنها، وفيما تبين بحوث وكتابات الطب النفسي، تلعب دورا سببيا في إثارة الاضطراب النفسي وتأكيده، وتشكل أعراضا رئيسية في كثير من الاضطرابات النفسية والعقلية، فمثلا، لم يكن «بيتهوفن» مكتئبا ولم يحاول الانتحار، ولكنه في يوم واحد تعاطى ٢٢ زجاجة حبوب مهدئة حتى مات وهوفي السادسة والخمسين من العمر (المرجع: ٢٨). وبالمثل يصعب أن تنظر للمشكلات، التي عاناها «همنجواي» ودفعته إلى الانتحار، كنتيجة مباشرة للاضطراب العقلي والاكتئاب من دون مراعاة شراهته في تعاطي الكحول والإدمان على الخمر (المرجع: ٥٥).

وإذا كانت بحوث الطب النفسي تثبت أن الأساليب الشخصية للفنان والأديب تتسبب بالإصابة بحالات الاكتئاب والقلق، وربما الأمراض العقلية كالفصام، فإن من الثابث أيضا أن صلتها بهذه الطائفة من الأمراض النفسية ذات تفاعل وتبادل دائري. ففي الوقت الذي تساهم فيه هذه الأساليب في إثارة المرض والاضطراب، يصبح الاضطراب النفسي أو العقلي المثار مصدرا خصبا في تزايد نسبة الإدمان والعنف والعزلة، وهذه بدورها تؤدي إلى تفاقم حدة المرض... وهكذا، ولننظر لبعض الأمثلة المؤيدة لما تلعبه هذه العوامل من اضطراب في حياة بعض المبدعين المشهورين.

# المُفكرون والإدمان (من مُلال هياة همنهواي)

قصة الكاتب الأمريكي «إرنست همنجواي» مع الإدمان الكحولي قصة مأساوية بحق، لكنها ليسست من القصص النادرة بين المبدعين في الأدب والفن، ولم تكن أيضا من حيث نتائجها النفسية والاجتماعية نادرة، ولكنها شديدة الدلالة في فهمنا لعوامل الاضطراب بين المبدعين، وأشعر بفائدة بعض التفاصيل عنها لأكثر من سبب، فمن ناحية، نعرف أن حياة «همنجواي»

قد انتهت بالانتحار، وقد غطى هذا الحدث المأساوي على مؤرخي الأدب والفن، من حيث فهمهم للصلة بين العبقرية والمرض عند «همنجواي»، فنجد دانما من يستشهد بحياته ويذكره كنموذج للتداخل بين العبقرية والجنون من دون انتباه لقصته مع الإدمان، وما تركه ذلك عليه من آثار سلبية.

وقصة «همنجواي» مع الإدمان من جهة أخرى، لم تكن معروفة بهذا الحجم وبالتضاصيل التي نوردها هنا، إلا في فترة حديثة، وهي تصف لنا على نحو نموذجي التطورات البدنية والنفسية السيئة التي تفاقمت لديه في كل مرحلة من مراحل الإدمان، ومن هذه القصمة نكتشف بوضوح أن كشيرا من جوانب الاضطراب النفسي والاجتماعي في حياته جاء مصاحبا للتطور التدريجي في الإدمان، وعلى عكس التصور الشائع، فقد كتب إبداعاته العظيمة بما فيها «وداعا أيها السلاح» و«الشمس تشرق من جديد» في الفترات التي سبقت تفاقم مشكلته مع الإدمان، أي في فترات الصحو والشفاء.

كان «همنجواي» مدمن خمور بشراهة، وكان إدمانه على الخمير من الخصائص الثابتة وعنصرا مهما في فهم حياته، شأنه شأن الإدمان على المقاهير بالنسبة إلى عدد كبير من الشعراء والفنانين والأدباء. كان إدمانه على الخمور نموذجا مشاليا للإدمان التسريجي المزمن، الذي قد يكون من العوامل الرئيسية التي ساعدت على تطور الاكتئاب النفسي لديه، فقد بدأ تعاطى الخمور مبكرا في مرحلة المراهقة، بتشجيع من صاحب محل حدادة مجاور له، كان يمده سرا بكميات كبيرة من الخمر المصنوع من التماح، وقد لاحظت أمه مبكرا ذلك، وكانت تخشى أنه سيتحول إلى مدمن كامل في المستقبل. وهي إيطاليا وخلال الحرب العالمية الثانية كان يتعاطى كميات كبيرة من النبيذ، وفي نادي الجيش بمدينة «ميلانو» الإيطالية بدأ يتحول إلى الأنواع الأقوى من الخمر كالويسكي والبراندي. وأصبح اللجوء إلى الخمر وسيلته في السلاج الذاتي للتغلب على الإحباط والفشل، ذكر مرة لأحد أصدقائسه: «المشكلة بالنسبة إلى أنني طوال عمري كنت أجد علاجي في الشراب، لقد كنت بالشراب أشعر بأنني أفضل كلما كانت الأمور تسوء في حياتي لأي أمر من الأمور» (المرجع: ٥٥). يذكر معاصروه في فترات الشباب أنه عندما جرح في الحرب العالمية الأولى، كأنت حجرته بالمستشفى مليئة بزجاجات الكونياك والويسكي الفارغة.

وفي باريس كان يشتري النبيذ بكميات كبيرة، وفي الوجبة الواحدة كان يشرب ما بين خمس وست زجاجات من النبيذ الأحمر، ويذكر «سكوت فيتزجيرالد» صديقه في فترة من المترات، أنه تعلم منه أن يشرب النبيذ مباشرة من الزجاجة. وكان ميله لشراب كميات أكبر من الخمر يتزايد في صحبة النساء. ذكرت إحدى صديقاته في «هافانا ـ كوبا» أنه كان يتعاطى ـ وهو معها ـ أنواعا مختلفة من الخمر في الجلسة الواحدة،

وفي هذه الفشرة بالذات من حياته في «كوبا» أخذت النشائج السلبية لشراهته في شرب الخمر تتطور لتصبح مشكلة خارجة عن إرادته، ذكر عامل في إحدى الحانات التي كان «همنجواي» يتردد عليها في هافانا أنه شرب في ليلة واحدة أكثر من أي شخص عرفه من قبل. وفي المنزل الذي استضافه فيه صديقه الكوبي دخل في مشادة وكان مخمورا وأخذ يلقي بكل ملابسه ومقتنياته الغالية من النافذة إلى درجة أن زوجة صديقه أصابها الهلم، وأمرت خدمها أن يحجزوه في إحدى الحجرات، وذكر أخوه «لايشستر Leicester» أنه كان يتناول أكثر من ١٧ كأسا من الويسكي يوميا، ويصحب معه زجاجة من الشمبانيا يشربها قبل النوم.

وبدأت الأعراض المرضية تتطور بصورة أكثر وضوحا، ففي نهاية الثلاثينيات بدأ للمرة الأولى يشعر بآلام حادة في الكبد، وطلب منه أطباؤه أن يتوقف تماما عن الشراب، وحاول بالفعل أن يقلل من كمية ما يشرب إلى ثلاث كؤوس من الويسكي قبل العشاء، ولم يفلح في الإقلاع النهائي، وعاد بعدها إلى عادته الأصلية الشرهة في الشراب، فكان يخلط شاي الصباح بالكحول.

وتزايدت أمراضه الجسمية المرتبطة بالشراب، فضلا عن تعرضه لعدد كبير من الحوادث عندما يكون مخمورا، وكنان لهذا تأثير غير مباشر في تزايد الضغوط النفسية ومن ثم تفاقم حالته النفسية. يحصني «جونسون» (المرجع: ٥٥) أنه في الفترة من سنة ١٩١٨ حتى انتحاره بطلقتين ناريتين من بندقيته في يوليو المرض لعدد من الاضطرابات والحوادث البدنية العنيفة منها:

- أنه وجد في سنة ١٩١٨ ملقى خلال الحرب مجروحا وقد تحطمت
   راحة يده تماما بعد أن حطم بها أحد الأبواب الزجاجية.
- بعد عامین أصیبت قدمه بجرح عمیق نتیجة لتزحلقه على زجاج مكسور وسقوطه على حافة قارب، مما أدى إلى نزیف داخلي.



## الإدمان وانعز ئة وأساليب التفاعل الاجتماعي

- تعرض في فترة قريبة من ذلك في سنة ١٩٢٢ إلى الاحتراق إثر تحطم
   سخان الحمام.
  - وهي سنة ١٩٢٥ تمزق الرباط العضلي لقدمه.
  - وفي سنة ١٩٢٧ أصيب إنسان عينه السليم بجرح عميق بسبب ابنه.
- تعرض في سنة ١٩٢٨ لحادث أشد، فقد شد بالخطأ ـ وهو في حالة سكر حبل السقف الزجاجي للمرحاض فانهار عليه بكامله، مما أدى إلى كسر في الجمجمة وجرح عميق في الرأس تطلب علاجه تسع غرز.
- وفي السنتين ١٩٢٩ و١٩٣٠ منجموعة أخبرى من الحوادث من بينها إصابة إصبح السبابة، وكسر ذراعه في حادث سيارة.
  - أصاب قدمه بالرمناص في رحلة صيد بحرية سنة ١٩٢٥.
- في المام نفسه كسرت إصبع قدمه خلال قيامه بفتح بوابة حديدية بعنف.
  - في سنة ١٩٣٨ أصاب إنسان عينه الأخرى التي كانت تالفة من قبل.
- في سنة ١٩٤٨ تعرض لحادثين أشد خلال سكره، فقد قاد سيارته في الظلام في تأنك الماء، وفي العام نفسه قفز من الدراجة البخارية مما أدى إلى كسر في الركبة.
- في سنة ١٩٤٥ أصر ـ وهو مخمور ـ على أن يقود زوجته إلى مطار شيكاغو بنفسه فانزلقت به السيارة مما أدى إلى كسر قفصه الصدري وركبته، وإصابة رأسه برضوض.
- واستمر تعرضه لمثل هذه الحوادث في فترأت سكره طوال عمره تقريبا.
- فضلا عن مشكلات تليف الكبد في أواخر الثلاثينيات تفاقمت أمراضه الجسمية الناتجة عن الشراب، ففي أواخر الخمسينيات أضيفت إلى القائمة أمراض الكلية، والتليف، والسكر، وآلام الركبتين، والمفاصل، والأرق المزمن.
- وتزامن ذلك مع ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة بما فيها الإمساية
   بالعنة الجنسية.
- وتضاهمت حالة الاكتئاب المصحوب بهواجس الاضطهاد (البارانويا) الشديد لديه، وفشلت كل محاولات العلاج الطبي بما فيها الرعاية التي تلقاها في مشفى «مايوكلينيك» وما صاحب ذلك من علاجات كيميائية والعلاج بالتخلج الكهربائي.

- ولم يكن من الغريب بعد ذلك أن ينهي حياته بطلقتين ناريتين عن عمر
   ناهز الستين أو زاد قليلا (١٨٩٩–١٩٦١).
- قصته مع الخمر والاكتئاب النفسي بدأت مبكرا، وعلى نحو غير ملحوظ، وبالتدريج أصبحت عادته، التي لا تقهر، أن يستيقظ الساعة ٢٠،٤ صباحا على الشراب ليبدأ عادته الإيجابية الأخرى التي لم يقهرها الشراب إلا في اخريات العمر وهي الكتابة: كان يكتب كل صباح واقفا لمدة ساعتين، القلم في يد والكأس في يد أخرى.

## هل أعطته القمر ما كان يصبو إليه؟

كان «همنجواي» ينظر دائما إلى شرب الخمر وتعاطيها على أنه نوع من العلاج له، يساعده على الهدوء والكتابة، ويحثه عن الكمال هوالذي دهعه إلى الشراب، فهل أعطاه ذلك؟

دلت تقارير النقاد أنه لم يكن يتوقف عن الكتابة خلال فترات التدهور، ولكن تأثير الاضطراب الكحولي في مستوى جودة كتابته كان مأساويا للغاية، إن أي ناشر حصيف يسرف إن كان ما يكتبه المفكر ـ مهما بلغت مهارته ـ بتأثير من الخمر يستحق عناء النشر وثكاليفه، وينطبق ذلك على صاحب جائزة نوبل «همنجواي». فقد كتب آلاف الصفحات التي لم تنشر خلال فترة التدهور الذي صاحب الإدمان، لأن الناشرين لم يروا فيها ما يستحق النشر، وبعض ما كتبه رفض بنفسه أن يرسله إلى النشر لأنه لم يكن يفي بمتطابات الجودة التي كان يضعها لنفسه.

وما نشره من أعماله خلال هذه الفترات، كان بمجاهدة شديدة بسبب حالته النفسية والصحية المتردية بفعل الإدمان والاكتثاب والضغوط المثارة منهما، ونشره بفضل الشهرة وإيحاء المكانة التي حققها من قبل لا لجودة أعماله. إذ لم تكن أعماله التي كتبها هي تلك الفترة، من حيث معايير الجودة ورأي النقاد، جديرة بالنشر، ولا يذكر له خلال هذه الفترة من أعمال جيدة مكتملة سوى «العجوز والبحر»، التي لم تكن مع ذلك بمستوى جودة الأعمال المبكرة مثل «الشمس تشرق من جديد» و«وداعا أيها السلام».

فالإدمان، وما نتج عنه من ضغوط إضافية بما فيها التعرض للحوادث، والعنف والاكتئاب في حياة «همنجواي»، كل هذا يتضمن درسا واضحا لكل المنف والمكرين، فهي تعني ببساطة أن العبقرية لا يمكن أن تكون تبعا

للجنون والاضطراب، وهذه النهاية المأساوية لحياته، على الرغم من عبقريته المبكرة، وما حصل عليه من شهرة ومجد، تعني ببساطة أن الإبداع وحده، ومن دون أن يستند إلى شخصية متزنة، لا يكفي لخلق أعمال عظيمة ا

## الاستنارة الاشفعالية

تؤكد بحوث علم النفس الإبداعي، أن المبدعين، بالمقارنة بغيرهم، أكثر قابلية للاستثارة والانفعال بكل ما يتضمنه هذا المفهوم من خصائص، بما فيها الانفعالية الزائدة، والميل للغضب، والدخول في صراعات اجتماعية ومواجهات سياسية أو اجتماعية غير مبررة كمتطلبات مهنية.

الشاعر المصري الراحل «صلاح عبد الصبور» لاحظ شيئا قريبا من هذا المنى في فهمه للمبدع الفنان:

«إن الفنانين والفئران هم أكثر الكائنات استشعارا للخطر، ولكن الفئران حين تستشعر الخطر تعود لتلقي بنفسها في البحر هريا من السفينة الغارقة. أما الفنانون فإنهم يظلون يقرعون الأجراس، ويصرخون بملء الفم حتى ينقذوا السفينة أو يغرقوا معها. (عن ديوان صلاح عبد الصبور: دار العودة ص ٩٨-٩٩، بيروت، ١٩٧٧).

كذلك لاحظ «جونسون» أن نسبة كبيرة من المبدعين في مجال الفكر والأدب السمت حياتهم بالمواجهات والطيش، وكمثال محلي على هذا، ما يذكره نقاد الأدب عن عبقري القصة القصيرة في مصر « يوسف إدريس». إنه نموذج طيب يمثل من جوانب متعددة نمطا سائدا من المفكرين والمبدعين الذين اتسمت حياتهم بذلك. يذكر أحد نقاد الأدب في مصر (خالد منتصر، القاهرة، العدد ٢٠٠٠) عن «يوسف إدريس» أن حياته كانت عاصفة متفجرة مليئة بالمشاكل والسقطات، فهو كما وصفه شاهد عيان من نقاد الأدب وكتاب الصحافة: « فنان بكل ما تحمله هذه الصفة من طيش وجنون وحماقة وخيال وجموح ونرجسية وخروج على المألوف».

وحتى على مستوى السلوك الشخصي مال إلى العنف والتهجم، فقد أنهى الفترة القصيرة التي قضاها في الحزب الشيوعي المصري «حدتو» بشكل درامي عنيف، إثر لكمة حادة وجهها بغضب إلى مسؤول التنظيم الذي كان يلقنه مبادئ الاشتراكية العلمية. ولم تتوقف اصطداماته الشخصية والسياسية على السلوك الشخصي وانتماءاته السرية للحزب الشيوعي، بل تعدتها إلى الاصطدام مع

النظام الحاكم أيام «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات»، فقد انضم أيام حكم الرئيس «جمال عبد الناصر» إلى الاتحاد القومي كمساعد لأنور السادات، واصطدم معه اصطداما عنيمًا أدى إلى فصله من كل الوظائف التي كان يشغلها على مستوى الدولة، بما فيها وظيفته في الاتحاد القومي، وجريدة الأهرام، ووظيفته بوزارة الصحة.

واستمرت صداماته مع «أنور السادات»، حتى بعد أن أصبح هذا الأخير رئيسا لجمهورية مصر . في تلك الفترة أصدر «يوسف إدريس» كتاب «البحث عن السادات» (المرجع: ٩) . وهوكتاب صغير الحجم، هاجم فيه «أنور السادات» هجوما عنيفا بسبب تعامله مع أحداث الثغرة، وعدم استغلاله للإيقاع السريع والمباغت لأيام حسرب أكتوبر . ويجب أن أذكر أن هذا الكتاب على الرغم من خطورة القضية التي عالجها وقدسيتها ، لم يكن من أفضل أعمال «يوسف إدريس»، فقد كتب على عجل، وبانفعال، ولم يكن موثقا بشكل كاف يتلاءم مع خطورة الاتهام أوخطورة الشخصية التي وجه إليها هذا الاتهام، ولا مع خطورة الموضوع . وفي تقديري فإن هذا الكتاب لم يضف إلى «يوسف إدريس» شيئا يذكر في مسيرته الإبداعية والصحافية . لقد كان بالإمكان أن يظل «يوسف إدريس»

ومع ذلك، فظهور هذا الكتاب كان بداية الطامة الكبرى، فقد تعرض «يوسف إدريس» للاستنكار والتنكر من الزملاء والأصدقاء قبل الأعداء، وأغلقت في وجهه كل الصحف المصرية، ومن المرجح أن بداية مشكلاته الصحية والنفسية الحادة، بما فيها الاكتئاب والإدمان وأوجاع القلب، قد بدأت جميعها في تلك الفترة ليفارق الحياة في أوائل الستين من العمر بدأت جميعها في تلك الفترة ليفارق الحياة في أوائل الستين من العمر (١٩٢٧ ـ ١٩٩١) بعد سلسلة طويلة من الأوجاع والآلام.

## اللامتلاشية والعنف

وتظهر صلة المفكرين بالعنف واللاعقلانية على نحو وبائي أحيانا، وتحت قناع غامض من التبرير واللاعقلانية، فمثلا ذكر «جونسون» عن «أودين» أنه دافع في إحدى القصائد عن العنف الذي أثارته الحرب الأهلية في «إسبانيا»، فكان داعية إلى التقبل الواعي لمشاعر الذنب عندما يكون القبل ضروريا»، المرجع ٥٥، ص ٢١٩)، وعندما هوجم على هذا الجزء من قصيدته، ووصف بأنه



دعوة لا إنسانية لا تدرك معنى القتل، بل تتحالف معه وتتعامل معه، من دون إحساس، وكأنه مجرد كلمة تقال أوتكتب، كان دفاعه أكثر حماقة «إذا كانت هناك حرب عادلة، فإن القتل يجب أن يكون ضروريا من أجل العدالة». شيء ممائل لذلك ما قاله «نورمان ميلر»: كيف يكون بالإمكان أن نظهر قوة التحدي والاعتراض على القرار [الخاطئ] من دون أن نطعن أحشاء أصحاب هذا القرار قبل القرار نقسه؟ (المرجع: ٥٥، ص ٣٢٢ – ٣٢٣).

ومن جهة أخرى، نجد أن بعض المفكرين لا يرون في التقلبات الانفعالية الشديدة وجوانب الغضب والعنف، التي تسم شخصياتهم، شيئا يستحق الاعتذار أو التبرير، فالاستجابة العنيفة التي صدرت عن «يوسف إدريس» عندما حصل «نجيب محفوظ» على جائزة نوبل لم يجد فيها ما وجده غيره من تهجم وعداء للرجل، فقد برر هجومه على «نجيب محفوظ» بوجهة نظر غريبة وهي كراهيته للتخطيط والمعمارية الصارمة «وضبط الوحي على عقارب الساعة» والتي كان يمارسها «نجيب محفوظ» من وجهة نظر «يوسف إدريس» هذا في الوقت الذي يتحدث فيه البعض بإعجاب عن هذه الخصائص نفسها ويرون أن عبقرية «نجيب محفوظ» كانت تكمن في هذه الخصائص نفسها التي رماها «إدريس» بقذائفه، بداهع لا علم لنا به غيير ما يذكره النقاد ـ عن حق أوخطأ ـ وهو الترجسية والحسد المهني.

هذه المواقف التبريرية نجدها أيضا في تراث كثير من المبدعين في المالمين العربي والغربي على السواء، فنفي عبارة تدحض وتناقض تماما فلسفة «جان بول سارتر» القائمة على الحرية الفردية وحرية اتخاذ المفكر للرأي المناسب له، يكتب «إن المفكر الذي لا ينضم إلى صفوف المدافعين عن حقوقهم باستخدام العنف، يعتبر مذنبا ومساهما في قهر المظلومين، مثله في ذلك مثل أي مجرم فعلي من الشرطة، أو قوى النظام، ساهم في تصويب بندقيته وشد زنادها على المتظاهرين» (٥٥، ص ٢١٩).

«جان بول سارتر» كذلك كان شغوها وداعية إلى العنف والتطرف على الرغم من أن فلسفته الوجودية وضعت للحض ذلك.

أديب وروائي آخر مرموق هو «نورمان ميلر» عاش حياة مملوءة بالصراعات الناتجة عن وجود معارك دائمة بينه وبين النساء اللاتي كان يتزوجهن ويطلقهن، وقادته حماقاته إلى الزواج بست نساء وانتهت به إلى

### الحكمة الضائعة

الديون، والتعرض للسجن لعجزه عن الوفاء بالتزاماته الضريبية. لقد كان عنفه وعدوانه وعلاقاته الاجتماعية المشحونة شيئا غير مبرر ولا عقلاني، ولا يستند إلى فلسفة فكرية متماسكة ولا حتى إلى قيم تهز الوجدان، كما هي الحال، مثلا، عند «إدريس» أو «جان بول سارتر» أو «برتراند راسل».

كان «ميلر» يعتقد أن من الضروري أن يكون الفنان قادرا على أن يهدم من أجل البناء، وأن يكون الفنان قادرا على أن يحطم كل القيبود الاجتماعية والشخصية التي تمنع طاقته وطاقة أفراد مجتمعه من الانطلاق والتفجر. حجة ليس من الصعب الوصول إليها، لكن الوقائع والبراهين لا تتفق معها، لأن الحضارة تكمن، من وجهة نظر الكثيرين من الباحثين والعلماء، في الضبط وتوجيه الطاقة لا في إطلاقها في فوضى وعشوائية.

## المبدعون والمزلة

يوجد نوعان من المزلة: العزلة الناتجة عن الاغتراب والاكتئاب النفسي والاضطراب، وهي عزلة مفروضة علينا بسبب الاضطراب الذي يدفع الآخرين إلى النفور الاجتماعي منا، كما في حالات بعض الاضطرابات النفسية والعقلية. ومن هذا النوع أيضا تلك العزلة الناتجة عن العقاب كالعزلة التي يتلقاها المجرم في السجن نتيجة لأخطائه السلوكية في حق الآخرين.

وقد تفرض علينا المزلة من هذا النوع نتيجة للضعف الجسمي وبعض أنواع القصور الحسي. فقد ولد «طه حسين» ضعيفا وتعرض للعمى في فترة مبكرة من عمره، وكان لهذا .. فضلا عما اتصف به من إصرار .. دور بارز ساعده مبكرا على التأمل والقراءة، ورسم الطريق أمامه للعبقرية الأدبية والإصلاحية التي تفجرت بعد ذلك في فترات الشباب وما تلاها من فترات أخرى.

وبالمثل، ولد «نيوتن» في غاية من الضعف حتى قيل إنه كان عليه أن يرتدي دعامة عنق خاصة في شهوره الأولى لتحمي رأسه من السقوط على كتفيه، وصغيرا جدا كما ذكرت والدته، إلى درجة أنه كان يمكن وضعه في إناء صغير ولم يتوقع أحد أن يعيش كثيرا (المرجع: ٣١).

مات أبوه قبل ولادته بشلاثة أشهر، وتزوجت أمه مرة أخرى قبل أن يبلغ الثانية من عمره، وكفلته جدته العجوز. كان يحيا في مزرعة منعزلة محروما من حنان الأبوين وحبهما من دون إخوة أوأخوات تجمعه وإياهم الصداقة

والتنافس، وذكر مؤرخوه أن جميع الصفات الانعزالية التي عرفت عنه فيما بعد كان يمكن إرجاعها إلى طفولته التعسة، وصفته فتاة عرفته في شبابه بأنه «شاب هادئ ساكت مفكر، لم يكن يشارك الأطفال لهوهم ولعبهم».

تغلب نيوتن على ضعفه الجسمي، قبل أن يصل إلى سن الدراسة، عندما واجه صبياً ضغم الجسم ضربه في بطنه فتحداه وكال له الضرب حتى هزمه، لقد انتصر نتيجة «روحه القوية وتصميمه الشديد»، وكان هذا الصبي الضخم من أوائل الفصل، فقرر نيوتن أن يهزمه كذلك في ميدان الدراسة، وجاهد حتى نجح في ذلك وظل يتقدم حتى أصبح أول القصل.

هذا النوع من المزلة المفروضة قد يتغلب عليها المبدع، وقد تكون في ضوء بعض النظريات النفسية أحد الدوافع الرئيسية للنجاح والتفوق (المرجع: ١٦). أما منا يهمنا هنا فهوالنوع الثاني من العزلة، أي العزلة الإبداعية، فالعمل الإبداعي والانكباب على البحث العلمي والتأليف وغيرها من نشاطات إبداعية تتطلب الوحدة والانعزال القصدي، خاصة في بعض مراحل العملية الإبداعية. وهي عزلة ليست مفروضة علينا ويرى البعض أنها ضرورية للمبدع والمفكر وأحد أسباب النجاح، في هذا المنى يقول «موستاكاس» Moustakas : «يجد الإنسان، خاصة المبدع، أن الوحدة ضرورية له، ففي الوحدة نجد تحقيقا لحاجاتنا الداخلية، نعثر من خلالها على كثير من المعاني، وندرك أنماطا جديدة لتحقيق عاداتنا القديمة، وأساليب من التفكير والسلوك لم نتعود عليها من قبل».

«وعندما يكون الإنسان وحيدا يجد حياته تمر أمامه كأنها شريط سينمائي. يجد، من خلاله وبفضله، أن كل فلسفاته في الحياة وكل الماني التي ينسبها إلى عمله أو إلى علاقاته وكل جانب من وجوده يتشكل بمنظار جديد ويكتسب قيمة جديدة. في الوحدة يبعث المبدع حياة جديدة في عمله وفي إبداعاته، ووعندما يكون الإنسان بمفرده يشعر بعمق بمعنى وبقيمة الانفتاح والحرية والامتداد، فتحن نشعر بقيمة الضوء عندما يغشانا الظلام، وبالمثل عندما تنقطع صلتنا بالأخرين، ولو للحظات، نشعر بعدها بالمعاني المميقة للعلاقات الاجتماعية: الدفء والصداقة، وبالمعاني السلبية سواء بسواء...ه.

والعزلة الإبداعية تعتبر في جانب منها عزلة اختيارية يختارها المبدع ويتشوق إليها لأنه يعرف قيمتها فيما يكتب أويكتشف، وهي عزلة إبداعية لأن العمل الإبداعي يتطلبها، ولأنها ضرورية لأي مبدع عظيم، عاشت «إميلي



ديكينسون"، في وحدة لربع قرن، وأحبت رجلا لعشرين سنة، ولم تلتق به خلالها إلا أربع مرات، وعندما انتقل إلى ولاية أخرى لم يكن يعرف فيما يبدو عمق المشاعر التي حملتها له، ومع ذلك لم تفقد صلتها بالعالم وحافظت على صحتها وعقلانيتها، وعاشت بقية عمرها في سلام وهدوء، ومن المعروف أنها حافظت، من خلال الوحدة التي اختارتها لنفسها، على تكاملها وصحتها وفرديتها، مما يشير إلى أن المزلة الإبداعية لا تكون بالضرورة مصدرا للاضطراب والكآبة. كذلك آثر «دارون» أن يحتفظ بسر كشفه العظيم عن تطور الكائنات، بين جوانحه، وعاش في عزلة تامة، فقد ظل ٢٢ عاما بعد رجوعه من رحلة السفينة «بيجل» يعمل من دون أن ينشر كلمة، اللهم إلا يوميات رحلته وبعض الرسومات الفنية.

فالعزلة الإبداعية إذن عزلة اختيارية ومطلوبة لإنهاء العمل الإبداعي في صورته المثلى، فضلا عن أنها قد تصبح في حد ذاتها موضوعا للإبداع والخلق الفني، فقد تحول موضوع الوحدة والعزلة عند «إميلي ديكينسون» إلى موضوع من الموضوعات التي ملأت إبداعاتها بالثراء والعمق في غالبية أعمالها الإبداعية بعد أن رحل الرجل الذي أحبته إلى ولاية أخرى نائية.

لهذا يجب علينا ألا نخطئ في فهم عزلة الفنان أوالعالم أوالمكر فنصفها بالاضطراب، أو ننظر للفنان على أنه إنسان مضطرب الشخصية بسبب عزلته . فقد كان «دارون»، على سبيل المثال، دمث الخلق ومحبا للناس، وعلى الرغم من أن الزيارات كانت تؤدي إلى ازدياد حالته سوءا، إلا أنه لم يعزف عنها . كذلك كانت «ديكينسون»، وكذلك اتصفت عشرات الحالات من المبدعين والمفكرين. المبدع على الرغم من العزلة لفترات طويلة، لا يفقد صلته بالواقع، ولا صلاته الاجتماعية الأخرى، ولا يمكن النظر إلى عزلته على أنها مقياس للاضطراب الاجتماعي أوالفكري،

ومع ذلك ضقد لا تخلو العزلة التي يتطلبها العمل الإبداعي من المشكلات والضغوط. فعلى الرغم من أن باعثها هوالرغبة في تحقيق الخصوصية التي يتطلبها التجويد في العمل الإبداعي، وليس الاغتراب والاكتئاب، فقد تصبح من العوامل المساهمة في تولدهما، خاصة في الحالات التي يزداد فيها الاستغراق في العمل، وعندما يمتد فيها نشاط المبدع لفترات طويلة. وهنا تنشأ الحاجة إلى العلوم النفسية لكي تصوغ طريقا آمنا للمبدع على الرغم من عزلته.

## أغطاء التفكير والإدراك

لعل من أكثر الأخطاء شيوعا، أن يتصور المبدع أن أتجاهاته وأفكاره نحو الحياة والنفس جميعا عاقلة وحكيمة. صحيح أن ألمبدع، بحكم مهنته وما لديه من معلومات، وقراءاته المتعددة، وإطلاعه على العلوم والفنون مهيا وبصورة أفضل للتفكير العاقل، ولكن الخاصئين: الإبداع والتفكير المتعقل، يمثلان جانبين مستقلين عن بعضهما. ومن المهم، في تصورنا، أن نميز بين الإبداع والعقلانية، وأن ننظر إليهما على أنهما أسلوبان مستقلان عن بعضهما. بمعنى أن بينهما مساحة قد ينجح البعض أو لا ينجح في عبورها. ومن ثم، فمن المكن أن يكون الشخص مبدعا من دون أن يكون مسلحا بالتفكير المتعقل والإدراك الإيجابي للنفس وللآخرين، ومن ثم تتضاعف مشكلات الصحة النفسية لديه.

فالمبدع الذي قد يكون عبقريا في مجاله، قد يعاني - بعبارة أخرى -القصور والتشويه في المعلومات أو الأساليب التي تقود إلى الصحة واللياقة
النفسية والبدنية التي تسنده خلال مشاق الممارسة الإبداعية.

وهناك الكثير من المفكرين والمبدعين والنشطين ذهنيا، نجد أن أفكارهم على غير ما نتوقع من أناس ينتمون إلى مهنة هدفها التعامل مع الحكمة وصناعتها .. تكتسي بكثير من المفاهيم اللاعقلانية. فهذا يرى في القلق والاضطراب خبرة ضرورية يجب أن يعانيها، وأن يطمح إليها ويسعى، وهذا يرى في الشراب وتعاطي الخمور والمخدرات نافذة لتوسيع مدارك العقل والبصيرة، وثالث يجد في خلق الصراعات الاجتماعية والتحدي شجاعة وقوة في تحديد المسرى، وآخر يجد في حالة الانفلاق على النفس والانزواء والعزلة مصيرا وقدرا حزينا محتوما يجب أن يجاهد كل مبدع بحق في الوصول إليها ... إلخ.

ولا يقتصر رصيد المبدع من هذه الأفكار، التي تبدو في ظاهرها جذابة، على ما يختلق هو شخصيا، بل يروج لها أيضا بعض نقاد الأدب والفن، ربما نتيجة لعدم الإلمام الجيد بحقائق الصحة النفسية وقوانين السلوك المرضي، يكتب مثلا أحد النقاد المرموقين عن «يوسف إدريس»:

«أروع ما في «يوسف إدريس» هو هذا الطيش الناتج من مخزون صدق هائل يكفي الكون، وهذا الجنون المعبر عن تمرد وعدم قدرة على الانسجام والتلاؤم مع قبح هذا العالم وزيفه. وهذا الاندفاع هو اندفاع الواثق من أن



### الحكمة الضائعة

عمره لن يمتد ليحقق كل ما يريد، وبالفعل قد تحققت النبوءة، ففي مطلع أغسطس ١٩٩١ توقف القلب العليل المسكون بأوجاع الوطن وانفجر المخ الذي كان مضبوطا على أعلى فولت، حبا لتلك المحروسة التي دائما ما تحول أحلام عشاقها إلى كوابيس وحياتهم إلى سلسلة لانهائية من الضنى والعذاب». (الأهرام، ٨ اغسطس، ٢٠٠٠).

هذه العبارة على ظاهرها ذات رنين موسيقي أخاذ ومحبب، ولكنها بلغة التفكير المنطقي غير عاقلة ولا عقلانية، لأنها تربط بين وقائع غير مترابطة بالفعل. فليس هناك ما يدل على أن «الطيش» ينتج من «رصيد من الصدق»، ولا يوجد ما يدل على أن «الجنون» نتاج من «عدم الانسجام مع القبح الاجتماعي». ثم هل بالفعل مات «يوسف إدريس» بسبب «إحساسه بأوجاع الوطن» و«عشقه لتلك المحروسة [مصر]» أو لأسباب هي أبعد ما تكون عن ذلك؟

صحيح أن لحسن النية ضروراتها، وأن للناقد المذكور، أو أي ناقد فني، الحرية في تقديره للعمل الإبداعي والمبدع، ولكن للصحة النفسية أيضا منطلقاتها الخاصة، وتلتحم التحاما وثيقا بطريقة التفكير وما نملك من رصيد فكري عقلاني أو لاعقلاني.

الرأي والفكرة .. عقلانية كانت أو لا عقلانية .. يوجهان نشاطنا، ويحكمان سلوكنا في الاتجاه الصحي أو المرضي بحسب ما يمليانه علينا. ومن هنا تأتي خطورة التفكير المشوه واللاعقلاني على صحة المبدع وتكامله النفسي.

ولا نود أن نترك هذا الجزء من دون أن نوصي بأن يحرر المبدع نفسه من أسر التفكير الخاطئ اللاعقلاني والتفسيرات السلبية (المرجعان: ٣١، ٣٨). وقد تبدو هذه النصيحة غريبة خاصة إذا كان من المفترض، في من توجه إليه، الاتصاف بالعقل والحكمة.

ولعلماء النفس في ذلك منجسزات يحسن التنبسه إليها، ولهم أيضا استراتيجياتهم العلاجية لتطوير أساليب فكرية سليمة ستكون موضوعا لاهتمامنا لاحقا.





# معالجة المشكلات البدنية والتعامل مع متطلبات العمل والمنة

على الرغم مما لعملية الإبداع من متاعب وآلام، فإن لها إشباعها الخاص، ومكافآتها التي تمنحها للمبدع. فما يجنيه المبدع من عمله من متعة خاصة، وتحقيق للذات، وتعبير عن المشاعر، وما قد يحصله، فيما بعد، من اعتراف أوشهرة أوتقدير من الآخرين، جميعها تجعل من ممارسة الإبداع عملا مثيرا للرضا والإشباع، ولهذا نجد «جراهام جرين» يصرح بوضوح بأن: «الكتابة أسلوب من أساليب العالم». وقريب من هذا ما ذكره «نجيب العالم». وقريب من هذا ما ذكره «نجيب السويدية لجائزة نوبل، وذكرته في حيثيات منحه هذه الجائزة «لوحدث أن تخلى عني دافعي إلى الكتابة في أي يوم فإنني أتمنى أن يكون هذا اليوم آخر أيام عمري».

ولكن المبدع، فيهما ذكرنا، يتعرض لنصيب وافر من الضغوط والمنفصات التي تأتيه من جهات متعددة، والتي تفرضها وتثيرها:

احتياجاته الخاصة للنمو والارتقاء بعمله،
 والتجويد في أدائه،

ولقع، ولكن المسبسرة أن الشسر واقع، ولكن المسبسرة كسيف تنظر إليه وكبيف نواقعه أو كيف نتقيه».

عباس المقاد



- ظروفه الصحية والمادية والمعيشية، التي قد يتعارض إشباعها، على نحو شديد، مع احتياجاته إلى الاستمرار في عمله وممارسة واجباته الإبداعية، وإعطاء العمل الإبداعي ذاته ما يستحق من متطلبات الوقت والجهد والمال.
- والمبدع في الوقت نفسه يعيش في مجتمع: أسرة، أوبيئة عمل، أورفاق، أوتحت نظام سياسي واجتماعي، وثقافي... ولهذا المجتمع أيضا متطلباته الخاصة التي يحاول أن يفرضها على الفرد المبدع، بما في ذلك القيمة التي يراها في إبداعات هذا الشخص، ومدى ما يمنحه للعمل الإبداعي من اعتراف أوتقدير أدبى أومادي.
- فضلا عن هذا وذاك، هذاك الأخطاء الشخصية التي يرتكبها المبدع في حق نفسه أوفي حق الآخرين، لا تدعه يعيش حياته في سلام، معرضا نفسه للكثير من جوانب الفشل والصراع والتوتر. إن كل ما يتعلق بالعوامل المزاجية وسمات الشخصية وأساليب التعامل الاجتماعي الخاطئة، والتقلبات الانفعالية، جميعها تنتمي إلى هذه الفئة من العوامل.

بعبارة أخرى، نجد أن المبدع يواجه دائما تحديا رئيسيا يتطلب منه التوفيق بين احتياجات متعارضة ومتنافرة في كثير من الأحيان، فهو يحتاج دائما إلى التوفيق بين منطلبات العمل، ومتطلباته المعيشية، فضلا عن المتطلبات الخاصة بالتوافق الاجتماعي والتعامل مع المجتمع الخارجي، وهوتعامل يحتاج من المبدع إلى قدر عال من المرونة والتوازن في أداء أدوار اجتماعية متباينة ومتشابكة، كما يحتاج منه إلى مهارة وتدريب على التعامل مع الصراعات وجوانب الفشل الاجتماعية التي قد تثور، على نحو ما، وبأهداف قد تكون أسبابها واضحة، لدى المبدع، أو لا تكون.

وقد فصل الباحثون، كما فصلنا في فصل سابق، وفي كتابات مبكرة، المشكلات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المبدع في محاولاته الدائبة لتحقيق التوازن بين هذه الاحتياجات المتعارضة، ولهذا لا نجد ضرورة للخوض في تفاصيل هذه الرؤية من جديد (المراجع: ٢، ٣، ٤ ، ٧). على أننا نكتفي بالقول بأن جزءا كبيرا من الاضطراب الذي يعانيه المبدعون، بما في ذلك القلق الشديد والاكتئاب وأنواع الاضطراب النفسي والجسمي، قد تكون في واقع الأمر نتاجا للضغوط، وللتوتر الذي يعاني منه هؤلاء الأشخاص في محاولاتهم لتحقيق التوازن بين هذه المتطلبات المتعارضة على نحو ما (المرجع: ٧).



ولا ندعي بالطبع أن هذا التشخيص، لهذه القوى المتصارعة في حياة المبدعين، هو بكامله تصور من ابتكارنا الخاص، فقد يجد القارئ المهتم بدراسات الإبداع والشخصية الإبداعية بعض جوانب التشابه والتداخل مع هذه الرؤية. فهناك الكثير الذي كتب عن صلة الإبداع والعبقرية بالاضطراب والصحة العقلية، لكن لاحظنا أنه كان هناك قصور واضح في جميع ما أتيح لنا الاطلاع عليه في هذه الدراسات، فهي لم تنتقل من عملية التشخيص إلى عملية العلاج، أي أنها لم تذهب إلى حد تقديم توصيات علاجية للتغلب على ما يعانيه المبدع في رحلته الإبداعية وما قد تثيره هذه الرحلة من مشاق.

من غير الطبيعي أن نقف عند مستوى تحليل الصعوبات التي يواجهها المبدعون في حياتهم الشخصية والاجتماعية وعلاقتهم بالعمل الإبداعي، من دون أن نحاول الانتقال من هذا التشخيص إلى مستويات أبعد تتعلق بتقديم مقترحات للعلاج والحلول لمشكلة أومشكلات التعامل مع هذه الضغوط والتوترات التي يواجهها المبدع في محاولته التوفيق بين متطلبات متصارعة.

وما سنقدمه هنا هو محاولة للاستفادة من نتائج بحوث الصحة النفسية وعلم النفس، وممارستنا للعلاج النفسي والسلوكي، خاصة مع بعض المبدعين الذين لجأوا إليَّ بحكم الصداقة أو بحكم الاستشارة المهنية بهدف التغلب على بعض أنواع الاضطراب النفسي والاجتماعي التي شكلت لديهم محورا مهما من محاور النمو والتطور بإمكاناتهم الإبداعية.

بعبارة أخرى، إن ما سنعرضه في هذا الجزء المتبقي من هذا الفصل يعد بمنزلة برنامج علاجي أو وجهة نظر علمية، الهدف منها إعانة الشخص المبدع على إعادة تنظيم طاقاته ونشاطاته، ووجهات نظره لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفاعلية والصحة، من دون إخلال بمتطلبات العمل الإبداعي، وهو أمر لم تتعرض له، في حدود علمنا، الكتب التقليدية التي كتبت عن الإبداع والمبدعين.

## أريج بسلمات

لعل من الضيروري أن نشير بادئ ذي بدء إلى أن هذه الرؤية أوهذا البرنامج الصبحي يستند، لتحقيق الضائدة المرجوة منه، إلى بعض المسلمات الرئيسية.



فمن جهة، نجد أن أي برنامج صحي يجب أن يتم تنفيذه باقتناع من الشخص ذاته، وباختياره، فمن الحقائق الرئيسية التي يعرفها العاملون في حقل العلاج النفسي والطبي، أن العلاج لا يمكن أن يكون فعالا وناجحا، إلا إذا كانت الأهداف من ورائه مقبولة ومتفقا عليها من الطرفين: الفرد المعالج (بفتح اللام) والمعالج (بكسر اللام) (المرجع: ٨)، أي أن فاعلية هذا المنهج تعتمد على الاقتناع الفردي به، وأن يتبنى الفرد أهدافا تنسجم مع أهداف هذا البرنامج، فمن دون مشاركة المبدع وقبوله بالأهداف المرسومة لكل جانب من جوانب التوجيهات العلاجية التي سنركز عليها في الصفحات التالية، لن يكون هذا البرنامج - أو أي برنامج في واقع الأمر - ناجعا في تحقيق أهدافه العلاجية، هذه هي المسلمة الأولى.

أما المسلمة الثانية، فهي أن هذا البرنامج، كما تحدد أبعاده في الصفحات التالية، لا يصلح للجميع، والحقيقة أنه لا يوجد أي برنامج علاجي يصلح لجميع الأفراد وفي جميع الظروف، وبهذا المعنى فلن تزيد قيمة هذا البرنامج على كونه أسلوبا أوخطة ترسم خطوطا عريضة أمام الفرد المبدع للتخلص من العراقيل النفسية والعقلية التي تعوقه عن العمل والإبداع أوالاستمرار فيه. ومن ثم، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج فيما يرسمه أمام المبدع أوالمفكر من خطوط عريضة، قد تعينه بطريقة ما على الوعي بالضغوط والعراقيل النفسية المتصارعة في حياته، وعلى إرشاده، في الوقت نفسه، إلى سبل التغلب عليها أوطرق التعامل معها إن تعذر عليه التخلص منها تماما.

أما المسلمة الثالثة، فهي أن هذا البرنامج لم يوضع ليشجب أويؤيد ما استطاع بعض المبدعين والمفكرين ابتكاره من أساليب شخصية، خاصة في معالجة صعوبات الحياة، والتعامل مع ما كان يواجه البعض منهم من مشكلات أو يعاني جوانب الإحباط والفشل.

والحقيقة أن القارئ سيلاحظ أننا استندنا في وضع هذا البرنامج جزئيا إلى الأساليب التي استخدمها عظماء المبدعين والعباقرة، والحلول التي تطورت لدى البعض منهم عند مواجهة المشكلات الحياتية المختلفة، والتي واجهت بين الحين والآخر مسيرتهم الإبداعية، نقول جزئيا، لأن هذا البرنامج قد استند أيضا إلى الكثير من الحقائق النفسية المعاصرة التي تراكمت بفضل البحوث التي أجريت في ميادين الطب النفسي، وعلم النفس الفسيولوجي وعلم النفس والسلوكي.



### معائجة المشكلات البدنية والتعامل مع متطلبات العمل والمهدة

والاستناد إلى بعض الملاحظات والأساليب، التي تطورت لدى كبار البدعين والعباقرة لا يعني أن ما سيجنيه المبدعون من هذا البرنامج عديم النفع أومحدود، إذ لا يعدم أن يجد المبدع عظيما كان أو هي بداية مسيرته الإبداعية ـ هي هذا البرنامج، وما ينطوي عليه من قواعد صحية عامة، بعض النفع، فهو سيتمكن، على أقل تقدير، من أن يمتحن أساليبه الخاصة هي ضوء القاعدة العامة التي يرسمها مذا البرنامج، ومن ثم سيكون في إمكانه أن يقرر أي الأساليب نافع وفعال، وأيها ينطوي على بذور التحمير الذاتي وتدمير قدراته الإبداعية أو توقفها عن الاستمرار. ومن ثم سيكون في إمكانه أن يعي الشروط التي ستجعل رحلته الشاقة في العمل الإبداعي متسمة بالمتعة والإشباع والاستمرار.

آما المسلمة الرابعة، فتهتدي بحقيقة بسيطة ترى أن هناك تكاملا واضحا بين الممارسة الإبداعية والتعبير عن القدرات الإبداعية من جهة، والمسحة النفسية والعقلية من جهة أخرى، والفاعلية في الحياة الاجتماعية من جهة ثالثة. صحيح أن كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة يمثل في حد ذاته توجهات مستقلة في السلوك والشخصية، ولكل منها قوانينه الخاصة به، إلا أن تحقيق الفائدة الكبرى من كل منها يتطلب وجود قدر من التكامل والتفاعل فيما بينها، وإذا حدث أن اختل التوازن في أحدها، فقد تتعرض الجوانب الأخرى وربما الكائن بكامله إلى الاختلال.

وإذن، فإن عملية تحقيق الصحة على المستوى القردي والفاعلية في الإبداع، والفاعلية الاجتماعية جميعها عناصر متفاعلة، متناغمة ويكمل بعضها البعض الآخر. فالشخص لا يستطيع أن يكون قليل الفاعلية ومضطربا صحيا في حياته الخاصة، ويكون في الوقت نفسه فعالا في حياته الخارجية، وسليما، وناجحا تماما في علاقاته وعمله، والعكس صحيح، إذ يصعب أن يكون الشخص فعالا في حياته الصحية والاجتماعية، ويكون في الوقت نفسه غير موفق أو غير ناجح في تحقيق أعماله الإبداعية وعاجزا عن تحقيق الذات والتعبير عن دوافعه الإبداعية، أي أن الفاعلية الإبداعية، والصحة، وحسن إدارة حياتنا الاجتماعية، جميعها عناصر متكاملة يغذي كل منها الآخر سلبا أوإيجابا.

صحيح أن الضرد، في اندفاع الحماس للعمل، قد ينسى بعض التزاماته نحو صحته الخاصة، وأعبائه الاجتماعية الأخرى في مقابل ما يجنيه من لذة الاستفراق في العمل، والاندفاع المحموم في النشاط الإبداعي، إلا أن ذلك إن



#### الحكمة الضائعة

حدث (وأنا أعتمد هنا على ما قدمته ووثقته جيدا نثائج نظريات الضغوط النفسية، والبحوث التي درست ما تتركه هذه الضغوط من نتائج سلبية على الصحة)، فإنما سيحدث لوقت محدود، وسينتهي الشخص بحكم الإجهاد والضغط الواقع عليه إلى معاناة التطورات الصحية السلبية والمرض، وفي النهاية سيتأثر العمل الإبداعي ذاته بحكم الاضطراب الصحي، واضطراب السلوك الاجتماعي،

ونعتقد أن أي برنامج صحي موجه لصناع الفكر والإبداع يجب أن يساعد على تدعيم وتطوير اتجاهات صحية (بالمعني البدني، والنفسي، والاجتماعي) بشكل يسمح بتحقيق وصيانة القدرة الإبداعية من التلف والاندثار، أو على أحسن تقدير أن يتمكن الإنسان من ممارسة أعماله الإبداعية، بما في ذلك نشاطاته الذهنية في جو ومناخ ملائمين من حيث شروط الصحة النفسية والعقلية.

وعلى الرغم من أن تركيزنا هنا على الإبداع بشكل خاص، فإن ما سنقدمه من تصورات يمثل برنامجا يصلح تطبيقه والاستفادة منه لدى كل الذين يتعاملون بالنشاطات الذهنية والتفكير،

## التعامل مع ضفوط المرمى ومشكلات الصعة

قد يتعرض المبدع، بسبب النشاط الذهني الزائد والتركيز الدائم الذي قد يتطلبه منه عمله، أكثر من غيره إلى الضغوط الداخلية ذات المصدر العضوي، بما في ذلك صعوبات التنفس والإجهاد البدني، واضطراب وظائف الأعضاء. ومن ثم فهو يحتاج كغيره إلى تخصيص وقت ملائم للعناية بصحته البدنية.

لقد انتب العلماء منذ القدم إلى هذا الجانب، وبالذات المفكرون الإسلاميون من أمثال ابن سينا والرازي والغزالي. ويكاد الحديث عن هذا الموضوع يبدو مبتذلا بسبب الاهتمام الشديد والمكثف الذي يلقاه من الباحثين والعلماء على مختلف العصور. لكن البحوث النفسية المعاصرة والمهتمة بموضوع معالجة الضغوط النفسية والاجتماعية والذهنية ألقت أضواء مكثفة ومتجددة أضافت الكثير من العوامل التي تجعل من الاهتمام بالجانب البدني ورعايته أمرا شديد الفاعلية، خاصة بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتخذون من الإبداع والعمل الذهني مهنة وممارسة.

وهذاك ما يؤكد أن كثيرا من جوانب الاضطراب النفسي، التي ثبين أنها تسود لدى طوائف من المبدعين، عادة ما تجيء مصاحبة أو تالية للظروف الصحية والإجهاد الجسمي، وريما لهذا السبب نجد أن نسبة لا بأس بها من العباقرة بدأت مشكلاتهم واضطراباتهم القليلة في الظهور بعد انتهائهم من أعمالهم العظمى التي حققت لهم الشهرة والنجاح، وقد أشرنا إلى ما ألم بالعالم النفسي المعروف «سكينر» بعد انتهائه من كتابة مؤلفه «ما بعد الحرية والكرامة» Beyond Freedom and في السابعة والعائمة، وللمرة الأولى بآلام القلب، لقد كان «سكينر» آنذاك في السابعة والستين من العمر، وعلى الرغم من أن طبيبه أكد له أن المسابين بمثل حالته لا يعيشون أكثر من خمسة أعوام، فقد عاش حتى بلغ السادسة والثمانين من العمر، ربما بسبب ما اتصف به من مقدرة خارقة على برمجة حياته بطريقة سمحت العمر، ربما بسبب ما اتصف به من مقدرة خارقة على برمجة حياته بطريقة سمحت الصراعات الخارجية التي الأرتها كتاباته في الأوساط العلمية، أي بسبب تبنيه الصراعات الخارجية التي الأرتها كتاباته في الأوساط العلمية، أي بسبب تبنيه الرنامج صارم مكنه من مقاومة ما يهدده من ضغوط خارجية وعملية.

ولمالجة الضغوط البدنية والإجهاد الجسمي تتجه اهتمامات علماء النفس الطبي المعاصر (المراجع: ٥، ٥٤،٤٣،٧،٦، ١٥) إلى التركيز على ثلاثة جوانب لكل منها أهميته الخاصة والمتفاعلة مع العوامل الأخرى، وهي: الاسترخاء والراحة Relaxation، الرياضة Exercise، والغذاء المتوازن Diet.

## أهبية الاسترشاء والراهة

يستجيب الناس جميعهم تقريبا للاضطرابات الانفعالية بتغيرات وزيادة في الأنشطة العضلية. ومن الشابت أن التوتر العضلي الشديد لا يساعد، بل يضعف قدرة الكائن على الإبداع، والنشاط البناء، والإنتاج، والكفاءة العقلية، فالأشخاص، في حالات الشد والتوتر والقلق، تنهار مقاومتهم وقدرتهم على الاستمرار في النشاط العقلي والجسمي بسبب عجزهم عن التوظيف الجيد للجسم. لهذا نجد، أن الاسترخاء يعرف بالمعنى العلمي بأنه توقف كامل لكل الانقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر، وفي واقع الأمر، فإن الاسترخاء والإبداع متلازمان. وأنا شخصيا أتجنب أن أكتب وأجد صعوبة في الكتابة عندما أكون متوترا أومرهقا، وتنساب الكتابة مني بسرعة ويسر عندما أشعر بالاسترخاء أو بعد جلسة استرخاء أقوم بها لعشر أو ١٥ دقيقة.



#### الحكمة الضائعة

ويحتاج المبدعون بشكل خاص بحكم الضغوط التي عرضناها، إلى إتقان مهارة الاسترخاء العميق، ومن هنا أوصي بالرجوع إلى بعض التدريبات المفصلة والمتعمقة عن هذا الموضوع (المرجعان: ٥، ٧).

ومن المفيد أن ننظر إلى الاسترخاء كعملية تختلف عن الراحة أوالاستلقاء العادي أو النوم. فما أكثر ما نستيقظ مرهقين، وما أكثر ما نشعر بالتوتر والتقلب حتى ونحن نائمون أومستلقون بكسل، إن الاسترخاء مهارة يمكن اكتسابها، وتحتاج إلى بعض الوقت لإتقانها،

ويجمع علماء العلاج النفسي والسلوكي اليوم على فائدة الندريب على الاستسرخاء في تخفيض القلق والاكتئاب وتطوير الصبحة النفسية. ويستخدمونه إما مستقلا وإما مع أساليب علاجية أخرى للتغلب على قطاع كبير من المشكلات الصحية، بما فيها مقاومة الضغوط النفسية، والإرهاق، وصعوبات النوم، ومشكلات السلوك الجنسي، واللياقة الصحية العامة.

وتتفاوت إجراءات الاسترخاء العضلي من حيث الطول، فبعض التدريبات قد يستفرق نصف ساعة، خاصة في البداية، والبعض الآخر قد يستفرق عشر أوخمس دقائق بحسب خبرة الشخص ونجاحه في ممارسة التدريبات.

وكمّاعدة، يجب التوصية بالمحافظة على كل عضلات الجسم في حالة تراخ تام أثناء الاسترخاء، خاصة العينين لمنع المشتتات البصرية التي قد تعوق الاسترخاء التام. كذلك من الضروري أن نبين أن استرخاء أي عضو معناه اختفاء كأمل لأي تقلصات أوانقباضات في هذا انعضو، ويمكن أن نستدل على نجاح استرخاء عضو معين (كعضلات الذراع مثلا) بتحريكه في الاتجاهات المختلفة أو الضغط عليه، ويكون الاسترخاء ناجحا إذا لم نجد أي مقاومة من هذا العضو، بتعبير آخر تكون أعصاب هذا العضومتوقفة تماما عن أي نشاط.

ولنجاح عملية الاسترخاء ولزيادة فاعليته، من المفيد أن نكون واقعيين في تصور قيمته، فالوصول، مثلا، إلى حالة كاملة من حالات الاسترخاء والهدوء لا يشكل هدفنا واقعيا لأي شخص، فضلا عن أنه ليس من المطلوب لأي شخص أن يكون مسترخيا طوال اليوم، وفي كل الأيام، والدراسات النفسية تبين فيما يتعلق بهذا الموضوع، أن هناك درجة حميدة من التوتر يجب أن توجد لدينا في بعض المواقف، وفي بعض الأوقات حتى تمنحنا القدرة على النشاط وبذل الطاقة.



# معائجة المشكنات البدنية والتعامل مع متطنبات العمل والمهنة

ونوصي بأن يقوم الشخص بتسجيل أحد التدريبات على شريط تسجيل، وأن يمارس الإنصات لهذا التسجيل ومتابعة تعليماته ما لا يقل عن ثلاث مرات يومياً.

من المفيد أيضا أن تستخدم قوة الإيحاء والتركيز الفكري لمساعدتك على الوصول إلى إحساس عميق بالاسترخاء العضلي. لهذا، من المفيد أن تدرب التفكير على التركيز في الجسم في أثناء الممارسة، فإذا وجدت أن تفكيرك يهيم في موضوعات أخرى أعده إراديا إلى الإحساس بالجسم، أوالتركيز في الصوت الذي ينقل إليك تعليمات الاسترخاء، إذا كنت تستخدم شريطا مسجلا.

وللوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفائدة، فإن من الأفضل تطميم جلسات الاسترخاء بصور بصرية وسمعية إيجابية، وذكريات سارة.

أي يجب الإضادة من قوة التخيل، وخلق صور ذهنية، بأن نتخيل بعض اللحظات التي كنا نعيش فيها بمشاعر هادئة.

ومن المفيد أن نمارس الاسترخاء بشكل منتظم، وعموما، ولتحقيق أكبر قدر ممكن من اللياقة الصحية العامة، والهدوء، من المفيد أن نمارس الاسترخاء ثلاث مرات يوميا، على الأقل، مرة في الصباح، وفي منتصف النهار، وبعد العودة من العمل قبل تناول العشاء أو قبل النوم مباشرة للإعانة على نوم هادئ وعميق، وحتى يتحول أسلوب الاسترخاء إلى أسلوب معتاد فإن من المفيد أن نمارس التدريب على الاسترخاء ثلاثة أشهر على الأقل من التدريب اليومي المنظم لمدة ساعة.

لا يوجد بعد ذلك وقت محدد لممارسة الاسترخاء، فبالنسبة إلى البعض يفضل أن يقوم بالاسترخاء في الأوقات السابقة على الاجتماعات المشحونة بإثارة الانفعال، وبالنسبة إلى شخص آخر قد يكون ذلك هو وقت المساء، خاصة إن كانت الأعراض تتسم بوجود اضطرابات في النوم، وقد يكون الوقت الملائم لشخص يعاني مشكلات جنسية، هو الوقت السابق على الاتصال الجنسي والمعاشرة.

وخلال فترة التدريب التمهيدي على الاسترخاء (وبعدها)، يحتاج أن يدرب الشخص نفسه على البعد عن المواقف المثيرة للانفعالات الشديدة (وغير الضرورية لطبيعة العمل)، بما في ذلك تجنب الإسراف في مشاهدة التلفزيون، والأضلام العنيفة، والزملاء أوالأصحاب الذين يثيرون لديك مشاعر الغضب أوالقلق.



وليس معنى ذلك أن التجنب لمواقف التوتر والإثارة هو الأسلوب المثالي المتغلب على ما تثيره هذه المواقف المشحونة من إحباط أو قلق، فتجنب الضغوط تماما أمر غير ممكن، ولا نوصي به ، فمن الضروري أن يتعلم الإنسان مواجهة الصعوبات بدلا من تجنبها، ولكن هناك فرقا ضخما بين أن يواجه الشخص مثل هذه المواقف بانفعال شديد، وأن يواجهها بعد تدريب جيد لمهاراته الاجتماعية فمن خلال التدريب الجيد لهذه المهارات يمكن أن يتعامل الشخص مع هذه المواقف بأقل خسارة ممكنة الهارات يمكن أن يتعامل الشخص مع هذه المواقف بأقل خسارة ممكنة الهارات وله.

## الرياضة واللياشة البدشية

ومع ما للاسترخاء من أهمية، فإن للياقة البدنية والرعاية الصحية للنفس أهمية بالغة في الوقاية من الاضطراب النفسي والبدني، فالنشاط الرياضي وممارسة بعض التدريبات الرياضية الخفيفة، بما فيها (وربما أفضلها) المشي والسباحة، والجري، جميعها تلعب دورا لا يقل أهمية في معالجة الضغوط النفسية التي يثيرها النشاط الذهني والإبداعي.

الممارسة الرياضية المنتظمة: ممارسة أنشطة رياضية على نحومنتظم كالمشي أوالهرولة لفترة تتراوح من 20 إلى ٦٠ دقيقة يوميا، أولئلاث مرات أسبوعيا على الأقل، فالبحوث تبين أن المشي والحركة والنشاطات الرياضية المنتظمة لها تأثير جيد في الناحيتين البدنية والنفسية، فهي تساعد الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات، مما يحسن بدوره من وظائف الجهاز المناعي الذي يقوم بدور رئيسي في الوقاية من الأمراض.

ومن المعروف أن كثيرا من الوظائف البدنية كوظائف القلب والرئة والدورة الدموية، وهي الوظائف المرتبطة أيضا بالحالة المزاجية، تتحسن بالمارسة الرياضية المنتظمة، فنجد أنفسنا أكثر قدرة على التنفس الجيد والحيوية، مما يقلل بدوره من النعرض للقلق والاكتئاب.

ويفصل أن تكون المسارسة الرياضية مشصلة، بمعنى أن يتبراوح وقت التمرين الواحد من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة متصلة وليست متقطعة، أي آلا تكون مثلا ١٠ دقائق صباحا و٥ دقائق مساء.

# معالجة المشكلات البدنية والتعامل مع متطلبات العمل والمهنة

شروط الممارسة الفعالة: وتشير بحوث علماء النفس الصحي إلى أن أفضل أنواع الرياضة تلك ألتي تساعد على التنفس الهادئ والعميق والمنتظم، وكالجري والمشي والسباحة، والتدريبات السويدية الخفيفة، أوأي نوع من التمارين مادامت تؤدي إلى التنفس بشدة وبعمق لمدة ثلاث دقائق على الأقل بعد الانتهاء منها (بمقتضى هذا التعريف، فإن الكثيرين الذين يعتقدون أنهم بهارسون نشاطات رياضية، قد لا يمكن وصفهم بذلك على الإطلاق!).

ولكي يصل الشخص إلى هذا القدر النافع من الرياضة فإن من الأفضل أن يمارس ذلك لشلاث مرات على الأقل في الأسبوع ولحوالى 20 دقيقة (أوأكثر قليلا) في كل مرة، وأن يعمل خلال ممارسته على تنشيط كل عضلات الجسم ما أمكن، حتى تنشط عضلات القلب، وتنشط الرئتان في أداء وظائفها التنفسية على أحسن وجه.

## الفذاء المتوازن والملائم

تبين البحوث أن نسبة كبيرة من الاضطرابات النفسية والعقلية، التي قد تشيع بين المبدعين والمفكرين، تأتي مصاحبة لنظام غذائي مختل، بما في ذلك الإسراف في التدخين وتعاطي الخمور والمخدرات، ومن ثم، إذا كنت مدخنا، توقف مباشرة عن التدخين، والجأ إلى بعض الأساليب السلوكية الحديثة لمساعدتك على التوقف عن التدخين، وإذا كنت ممن يتعاطون مشروبات روحية، توقف أوقلل من حجم التعاطي،

هناك أيضا العقاقير الترفيهية التي يتعاطاها البعض لتحسين المزاج كالحشيش أوالأمفيتامينات أوالبانجو، وهي للأسف شائعة الاستخدام بين جماعات خاصة من المبدعين في الحقول الفنية والأداثية كالتمثيل والغناء، ويوصى بتجنب تعاطيها بسبب آثارها المعروفة على القدرة الإبداعية والصحة العقلية. وهي في النهاية تؤثر سلبا في الناحية المزاجية التي يؤخذ من أجلها هذا النوع من العقاقير، الجأ للأطباء والأخصائيين النفسيين إن وجدت نفسك على وشك الاعتماد أوالإدمان على أي منها، وتذكر أن جزءا كبيرا من المشكلات الشائعة بين المبدعين التي ينسبها الناس إلى الإبداع والعبقرية، إنما هي نتيجة للممارسات الخاطئة والعادات السيئة كالإدمان والسهر.

#### الحكمة الضائعة

كذلك حرر نفسك قدر ما تستطيع من الاعتماد على المهدئات الكيميائية، وادوية النوم، والصداع، وتسكين الألم إلا للضرورة ولفترة معدودة وبمتابعة مهنية جيدة (إذا استطعت أن تعيش من دونها فخيرا تفعل). وإذا كنت قد بدأت تعاطي بعضها لأي سبب، فلا تنقطع فجأة تجنبا للمعاذاة من اضطرابات الانقطاع withdrawal symptoms، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إثارة الاضطراب النفسي والمزاجي بصورة قد تكون اسوا من التعاطي ذاته. فالانقطاع عن العقاقير النفسية له أساليبه التدريجية، ويحسن القيام بها تحت إشراف طبي أونفسي حذر، وربما يجب أن تقوم بكشف دوري طبي بحثا عن السلام ومنعا من المفاجآت، والوقاية مبكرا من المشكلات الصحية.

## التعابل بع طفوط العبل الإبداعي ذاتب

تحتاج إلى مواجهة الضغوط التي تتشكل من خلال العمل الإبداعي والذهني لتعديلات منتوعة في أساوب الحياة وطريقة التفكير حتى يمكن معالجة الضغوط وضبطها على نحو إيجابي، ومن ثم يحتاج المبدع لتتمية الهارة على مواجهة ضغوط العمل من خلال:

## 🗯 الكفاءة النفسية

عندما يتقبل الشخص نفسه كشخص مبدع أومفكر، يتمكن بعدها من التعامل بتسامح مع متطلبات المهنة . ومن هذا المنطلق لا بد من أن نعلم أن كل شخص مبدع لا بد من أن يدفع ثمنا ما بسبب ما يتطلبه العمل الإبداعي من تحديات ومنافسة، وعدم القبول يما هو تقليدي. فضلا عما يتطلبه هذا العمل احيانا من عزلة ومثابرة طويلة المدى، وعلى الرغم من أن الإبداع في حد ذاته قد يحمل لصاحبه مشاعر من السرور والجذل والنشوة، فإنه لا يجلب له دائما هذه الراحة، ولهذا فمن الضرورة أن يكون الشخص مدركا لهذه المشاعر المتضاربة والمتناقضة، وأن يراها على يكون الشخص مدركا لهذه المشاعر المتضاربة والمتناقضة، وأن يراها على كفاءة نفسية عائية تمكن الشخص من تقبل المشاق التي تحملها المارسة الفكرية والإبداعية.

## التحرر من طفيان الوقت

والتحرر من طفيان الوقت له أهميته في تعميق الإحساس بالصحة النفسية والعقلية. العلاقة الجيدة بالوقت هي علاقة تحالف، أي أن نجعل من الوقت حليضا لنا وليس سيبدا يحكم حياتنا بشبتي أنواع الأعسال القهرية. لعل من الملائم هنا أن نذكر ونشذكر دائمًا أن عظمًا، المفكرين والمبدعين توصلوا إلى أعمالهم العظيمة من خلال العمل لبضع ساعات قليلة ولكنها منتظمة، ومتسقة. يذكر «أنيس منصور» عن «العقاد» أنه كان قاسيا على نفسه، فهو لم يكن موظفا ولكن له كل عادات الموظفين. فهو يصحو في ساعة معروفة ويجلس إلى القراءة والكتابة ساعات. وبعدها ينزل من منصر الجنديدة، حيث كنان يسكن، إلى القناهرة. ويتردد على المكتبات المعروفة وبعد ذلك يذهب إلى بعض اللجان، ثم يعود إلى بيته في ساعة محدودة، يأكل الطعام المسلوق، وينام، ويبدأ القراءة والكتابة ، ثم يتمشى ليعود إلى بيته ليستمع إلى الموسيقي ويأكل وينام، وهوالذي وضع هذه القواعد لنفسسه، والشرم بها (الرجع: ٢٨ ص ٥٨٨). وعن أم كلثوم (المصدر نفسه) ذكر أنها كانت تأكل أي شيء ولكن بحساب، وهي لا تشرب الساخن جدا ولا البارد جدا وهي تتمشى ساعة أو ساعتين كل يوم، ومن ثم صانت نفسها وجسمها، وجعلت المطرية محترمة... هي التي رفعت قدر المطرية كانت التي فرضت احترامها على كل الناس هواجهها الناس بسلوك محترم... هم محترمون وهي عظيمة الاحترام (المصدر السابق: ص٦٥٥).

ويتطلب التحرر من طغيان الوقت العمل على تنظيم الوقت وحسن إدارته بحيث يخصص وقتا محددا للعمل في النشاطات الإبداعية أوالذهنية قد لا تزيد على شلاث ساعات يوميا، بالإضافة إلى عملك الرسمي. لا تجعل النشاطات التافهة كالتلفزيون تلتهم كل وقتك، لا تخصص للتلفزيون أكثر من ساعتين يوميا للأخبار والبرامج التي تحبها، اقتطع من هاتين الساعتين بعض الوقت لتضيفه للأيام التي تضطر خلالها إلى مشاهدة التلفزيون أكثر من ساعتين، كما في عطلات نهاية الأسبوع، وفي كل الأحوال لا تشاهد التلفزيون أكثر من عاعات إلى 10 ساعة أسبوعيا.

## أعمية الاستفراق فين المعل وخبرة الانسياب

لعل من الملائم هنا أن نشير إلى بحوث العالم النفسي «شيكزنتميهيلي» من جامعة شيكاغو التي تتعلق بما أسماه بخبرة الانسياب Flow الإبداعي (المرجعان: ٤٤، ٤٥). وهي خبرة يصل إليها الشخص عندما يجد نفسه مستغرقا ومتفانيا في أداء عمله، مع شعور بالجذل والسعادة وبأن الأفكار تتدفق في هدوء ومن دون جهد أومعاناة،

ومن رأي العالم السابق أن الوصول إلى هذه الخبرة أمر ممكن ويمر بها كل الناس تقريبا، ولكن بدرجات، فلدى المبدعين العظام تتزايد اللحظات التي يجد المبدع فيها نفسه شديد الاستغراق فيي أداء عمله إلى درجة أنه قد ينسى نفسه، وينسى ممارسة أو أداء كثير من الواجبات اليومية الروتينية، مما يجعل سلوكه يبدو غريبا للعين الخارجية. وعلى سبيل المثال: كان نيوتن فيما وصفه سكرتيره كثيرا ما يستغرق في عمله إلى درجة أنه كان ينسى نفسه في العمل حتى الثانية أو الثالثة صباحا، وكان يأكل قليلا أو ينسى تماما أن يتناول شيئا من الطعام، ونادرا ما كان يتناول غذاءه في قاعة الكلية، فإذا فعل ذلك فمن دون أن يربط حذاءه أو يشد جواربه أو يمشط شعره أو يخلع وشاحه (المرجع: ٣١).

ويذكر المؤرخون، كمثال آخر، أن طبيعة عمل «دارون» كانت تثير العجب فيمن حوله، فقد كان يقف فترات طويلة يحملق في هذا الشيء أو ذاك كما وصفه بستانيه، ولكن هذا كان بسبب استغراقه الشديد، لأنه كان عندما يزور جزيرة «وايت» يراقب بذور العوسج بدقة متناهية وهي تتهادى مع الرياح ثم ليخرج بعد ذلك بنظريت عن التلقيح بانتشار النباتات. (المرجع السابق: ص ٢٣٨ ـ ٣٦٢). وكان يتجه للعزلة في فترات العمل. كان ذهنه المتوقد يعمل طوال الليالي إلى درجة كبيرة من التركيز العميق، وكثيرا ما كان يسير وحيدا ويظل عبدرة من التركيز العميق، وكثيرا ما كان يسير وحيدا ويظل هائما يفكر أن «بيتهوفن» كان ينسى أن يأكل ويشرب، ففي مرات كثيرة يذهب إلى المطعم، ويجلس سارحا ثم يطلب أن يدفع الحساب من دون أن يأكل شيئا.



## معائجة المشكنات البدئية وانتعامل مع متطنبات العمل والمهنة

وما دمنا بصدد الحديث عن الجوانب الصحية، فإن الدخول في خبرة الانسياب والاستغراق الشديد في العمل يحمل كثيرا من المشاعر الإيجابية لأصحابه، فالشخص يشعر خلاله بأنه مليء بالطاقة ومغمور بشعور من الاسترخاء والهدوء، وكل ذلك يخفف من وجهة نظر «شيكزنتميهيلي» في التوتر الانفعالي والاضطرابات النفسية المصاحبة لعملية الإبداع.

وهناك وسائل عدة يستطيع الشخص من خلالها أن يصل إلى حالة الاستغراق والانسيابية، منها: الانهماك عندما تبدأ هي عملك بنشاط وحيوية وتركيز كاف لبدء العمل، كذلك أن تحاول أن تربط نشاطاتك الإبداعية بمعنى أكثر شمولا من مجرد الأداء القهري لها، أو المنافسة، أو الحصول على تأييد الآخرين فحسب وتتزايد فرصة الشخص للولوج في هذه المرحلة، عندما يجد عملا تظهر فيه مهارته وكفاءته.

وعلى الرغم من أن الحالة النفسية التي تميز هذه الخبرة تتمارض مع الاضطراب الانفعالي والقلق والاكتئاب، إلا أنها كأي خبرة طويلة وممتدة قد تكون مصدرا للضغوط الصحية، فإذا نسي الفرد نفسه طويلا فقد يتعرض لبعض المشكلات الصحية البدئية الناجمة عن التركيز الشديد والعجز عن النوم والاسترخاء، ولهذا يجب أن يخصص الفرد لنفسه يوميا فترة (أو فترات مستقلة) تتراوح من ١٠ دقائق إلى الفرد لنفسة يخلو خلالها إلى نفسه من دون ممارسة أي نشاط ذهني أو بدني، وأن يحاول خلال ذلك أن يحقق أكبر قدر ممكن من الاسترخاء والخصوصية.

## التفتح الذهني على الغبرات الجديدة

ومن المهم المحافظة على ذهنية متفتحة دائما، وأن لا تنغلق ذهنيا مبكرا أو متأخرا عن الخبرات الجديدة. إن التفتح على الخبرات والأفكار الجديدة ـ حتى إن كانت مختلفة عن أفكارك الشخصية ومعتقداتك ـ هي من الأشياء التي تسم المبدعين الناجحين في كل مجالات الإبداع تقريبا، ونعني بذلك المواظبة على قراءة الكتب والمقالات، والإنصات لآراء الآخرين، وحضور الندوات والمؤتمرات الملائمة، والرحلات وزيارات المتاحف والأماكن التاريخية. ولاشك في أن التذرع بضيق الوقت في مثل هذه الموضوعات

#### الحكمة الضائعة

حيلة كسولة مضارها أكثر من نفعها. فلن تعدم أن تجد وقتا ملائما، حتى إن احتاج ذلك منك إلى اقتطاع بضع ساعات من النشاطات التافهة التي تملأ يومنا في العادة، بما فيها الثرثرة ومشاهدة التلفزيون.

ومن المفيد، أيضا، التحرر من الأفكار المتضخمة والهواجس التي قد تزين لك التعلق ببعض الأفكار والتصرفات الصعبة غير الواقعية، فليس من الضروري أن يؤدي أي عمل تعمله إلى تغيير وجه العالم، كما أنه ليس من المطلوب منك إنقاذ البشرية وتحريرها من كل المشكلات التي تواجهها، إن الهدف الأساسي للانسياب الإبداعي هوان يمنحك إحساسا بالسلام الداخلي، والإشباع، ومن الجميل بعد ذلك أن يكون هذا العمل وأن تكون على درجة من قوة التأثير الإبجابي على المحيطين بك من الأصدقاء والأهل، وزملاء المهنة.



# الضغوط الاجتماعية وزملا، المنة

لا توجد علاقات اجتماعية خالية تماما من التوتر والصراع. فبالتطلع إلى عبلاقية مطلقية الكمال ومثالية أمر مستحيل، لأنه لا يوجد في النهاية إنسان مطلق الكمال أو خال تماما من النقص والقصور.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد أسلوب مـثالي نقترحه لتكوين علاقات اجتماعية دافئة وهعالة، فإن من القواعد المعروفة أن أنجح هذه العلاقات هي التي تبنى على وجود كسب نفسي واجتماعي متبادل بين الأطراف الداخلة في هذه العلاقات، ومن ثم امنحن أسلوبك في التعامل مع الناس، وحاول أن تكون متفتحا، ومتقبلا. لا تكثر من النقد أو التقييم والحكم، حاول أن تمنح علاقاتك بالآخرين وقتا ملائما، على أن يتسم هذا الوقت ونمط التفاعل الذي يتم خلاله بالتفهم والتقدير المتبادل.

ومن المهم أن ندرب النفس على التعامل مع الانفسالات السيئة التي تعوق السلام النفسي والفاعلية الاجتماعية كالغيرة والحسد المهني، فوجود شخص جيد وناجح في مجال التخصص، يجب الا ننظر إليه على أنه تهديد، أو على أنه يعني أنني فاشل أو أقل منه.

ممن الأشسيساء التي تعسوق مسهمارة الفسرد في السلوك الاجتماعي تفسيره للنقد على أنه رفض له واستهانة به وامتهان لشخصيته».

المؤلف



فضلا عن أن مشاعر الحسد والغيرة والشك تحد من حريتك في الحركة والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين، وتحد من قدراتك على اختيار وتكوين سلسلة من الأصدقاء والمعارف، كما تحد من قدرتك على تكوين علاقات ثقة بمن تحبهم أو بمن ترتبط بهم في علاقات رسمية أو غير رسمية.

### التعامل مع النقد

من الأشياء التي تعوق مهارة الفرد في السلوك الاجتماعي تفسيره للنقد على أنه رفض له واستهانة به وامتهان لشخصيته، لهذا يصبح النقد مؤلما. ولأنه مؤلم فقد يواجهه إما بطريقة سلبية \_ أو خائفة للتقليل من خطورته، أي بتجنب حدوثه وتفاديه وتناسيه \_ وإما بطريقة عدوانية كالانفجار والغضب، أو السخرية والتهكم من الشخص الناقد، ومواجهة النقد بالانسحاب والسلبية، أو بالعدوان والغضب خطأ من وجهة الصحة النفسية والفاعلية الاجتماعية.

فالاستجابة السلبية للنقد تجعل الشخص صامتا هروبيا. أي إما أننا نتظاهر بأننا لم نسمع شيئا، وإما أن نتجنب التهديد والصراع بإظهار الموافقة السطحية على كل ما يقال، وهي استجابة تتضمن مقاومة الألم وقمع التعبير عن الغضب ولو كان مطلوبا لحل المشكلة وعدم تفاقمها إلى أبعد مما هي عليه. ونتيجة لهذا يجازف الشخص بتنمية المشكلات الجسمية والصحية المرتبطة بقمع التعبير عن المشاعر بما فيها الصداع، وسوء الهضم، والقرحة، وارتفاع ضغط الدم. هذا بالإضافة إلى اضطراب الحالة المزاجية بما يتضمنه من توتر أو اكتئاب نفسي.

وتعد الاستجابة للنقد بالعدوان والرغبة في الانتقام، أو برد الصاع صاعين ـ من وجهة نظر الصحة النفسية ـ استجابة غير مثمرة، فمن ناحية تغطي هذه الحيلة على مهارة التعبير عن مشاعرك الحقيقية التي تضيع في الدفاعات والانشغال بالصراع وإثارته، فضلا عن أن الانتقام دائما ما يولد في الطرف الآخر رغبة مماثلة في الانتقام بما يثير مزيدا من التنبه للجوانب السلبية فيك، ومزيدا من الانتقادات.

ومن المهم الاعتراف بأهمية النقد، فمن خلال هذا الاعتراف نعمل على إرساء دعائم الوفاق مع الآخرين دون التضحية بالإيجابية الشخصية التي يتطلبها النشاط الإبداعي، فإذا كان النقد إيجابيا وبناء فهو يساعدنا على



تحسين أنفسنا بالتنبه للأخطاء ومعالجتها أولا فأولا. أي أن الوعي بالخطأ يساعدنا على عدم تكراره مستقبلا . وقد يكون النقد سلبيا وغير بناء ، وتعرف بينك وبين نفسك وقد يعرف الآخرون آنه كذلك ، وأنه يأتي من شخص لا يحمل لك مشاعر إيجابية . حتى هذا النوع من النقد قد تكون له فائدته فهو يكشف لك عن نوايا الآخرين ، ويبين لك أن شيئا ما يسير على نحو خاطئ في علاقاتك وتفاعلاتك مع العالم المحيط بك ، مما يتطلب منك التصرف على نحو آخر ، بعبارة أخرى ، لا بد من معالجة النقد بطريقة إيجابية ، إذ ليس من المهم في هذه الأحوال أن يكون النقد بناء أو غير بناء . ففي كل الأحوال من المكن التعامل معه على نحو مفيد من حيث غير بناء . ففي كل الأحوال من المكن التعامل معه على نحو مفيد من حيث تطوير الشخصية أو التجويد في العمل الإبداعي والفكري الموجه إليه هذا النقد . والتسليم والموافقة على النقد لا تعني الوقوع في مصيدة الاعتذارات الكثيرة والتأسف المفرط، ضاصة إن كان ذلك في المواقف اليومية ومع الناس الماثلين لنا في المركز، وزملاء العمل.

ومن الطرق المفيدة في التعامل مع النقد ما يسمى بالتعمية أو التعتيم على الناقد. وهي طريقة في مواجهة النقد الذي يوجه إلينا ببواعث غير بناءة، أو لا يتفق مع وجهة نظرنا. ويستند هذا الأسلوب إلى إظهار الموافقة على أحد جوانب النقد الموجه، مع إظهار أنك لا تهتم بتأثير ذلك ولا ترى له أهمية بالنسبة إلى موقفك أو وجهة نظرك. وتجيء أهمية هذا التكنيك من فائدته في تهدئة الطرف الآخر، وبالتالي حمايتنا من بعض التصرفات الانفعالية الطائشة التي قد تصدر عنه. وربما ينتقد البعض هذا الأسلوب فيصفونه بأنه أسلوب تحكمي في الآخرين، وهذا صحيح، لكنه في النهاية افضل من السلبية الشديدة وأفضل من الصراع والتهجم، فهو يعطيك فرصة للتفكير الهادئ، ويجنبك الانفعال في المواقف الاجتماعية المحتدمة بالصراع. ويحميك أيضا من التطوع للاعتذارات الكثيرة، فضلا عن أنه يحميك من تدخل الآخرين في أمورك الشخصية التي هي من صميم حياتك الخاصة.

ويحتاج المبدع أكثسر من غيره إلى أن يوجه علاقاته الاجتماعية بحيث يكون لمه ومن حوله حلقة من الأصدقاء والمعارف ممن يتسمون بالدفء والود والسماحة، والتقبيل، ولتحقيق هذا الغرض لا تحتاج



#### الحكمة الشائعة

إلى عند غفير من الأصدقاء والمسارف، إذ يكفي أن تكون لك علاقة عميقة وذات نوعية جيدة بصديق أو اثنين تشعر معهما بالتقدير والحب والنصح الخالص.

## محارات المسم وتأكيد الذات

ويحتاج الماملون في الحقول الإبداعية أيضا إلى تعلم الحسم وتدريب مهارات وفنيات تأكيد الذات، حتى لا يترك مصادر التوتر نشطة أكثر مما يجب، ولا يؤجل البت في حل الأمور التي قد تصبح مصدرا دائما للضيق والتعاسة والتوتر.

ومهارات الحسم أمر مطلوب للمبدع الذي يحتاج عمله إلى تعاون أطراف أخرى (كالناشرين مثلا). احسم علاقاتك معهم إذا وجدت نفسك مغبونا، أو أن الناشر لا يقدمك بالصورة الملائمة، وستجد بدائل أفضل إذا ما منحت نفسك وقتا ملائما، ونشاطا خاصا في البحث عن حلول أو مصادر بديلة.

والحسم وتأكيد الذات أمران بختلفان عن العدوانية والغضب، فالتوكيدية ومهارات الحسم تعلمنا التعبير عن المشاعر الملائمة في الموقف الملائم، وعلى العكس، تختل مواقف التواصل بالآخرين بسبب الغضب والانفعال، وتتفاقم بسيبهما جوانب الصراع الاجتماعي والتوتر والتهجم المتبادل.

ومن خلال تأكيد الذات يكون التصرف في المواقف الاجتماعية المختلفة بما يلائمها من حسن التصرف والإدراك لحاجات الشخصية، بحيث لا نكون ضحية لأخطاء الآخرين أو حماقاتهم. ويساعدنا الحسم على اتخاذ قرارات مهمة وحاسمة وبسرعة مناسبة وكفاءة عالية. ويتطلب اكتساب هذه المهارة، تعلم مهارات إضافية تساعد على التعامل مع الصراعات الاجتماعية بما فيها حسن الإنصات للآخرين، والتفاوض، والإقناع، والاقتناع، والوصول إلى حلول وسطى.

## التوازن ني أداء الأدوار الاجتماعية

أنت لست بكامل ما تنتج أو ما تبدع من أعمال، أنت فضلا عما تملك من قدرات إبداعية وفضلا عن مهنتك كمفكر مرموق، أو غير مرموق أو كاتب، أنت أيضا زوج لامرأة لها عليك حقوق والتزامات، وأب لأطفالك، وأخ بين إخوتك، وصديق بين الأصدقاء، وموظف في شركة أو مدرسة أو مصنع.



لهذا من المخاطر، التي ينبغي على المبدع أن يتجنبها، الانزلاق في أسر الدور الواحد الضييق، حتى ولو كنان دور المفكر والمبدع الذي يتطلع إليه المجتمع بإعجاب، بل وجه طاقتك ونشاطاتك إلى مجالات متنوعة، وتدرب على ممارسة العديد من الأدوار الاجتماعية بنجاح وكفاءة.

بعبارة أدق، لا تسمح لدور واحد ومحدد أن يحكم كل وقتك وأن يلتهم كل علاقاتك، وإلا أصبحت كالمثل الفاشل الذي يتقن دورا واحدا فيفقد بمرور الزمن اهتمام المشاهدين له.

ويتطلب ذلك أن:

- تمتحن واجباتك، والمتطلبات الملقاة عليك من وقت لآخر، وأن تتأكد من أنها تجلب لك ما تريد منها من فائدة، ونفع، إذا كانت هناك أعباء أو مسؤوليات لا يتناسب جهد أدائها مع ما يعود منها من نفع، فمن الأفضل إنهاؤها، والاستفادة بالوقت المخصص لها في إنجاز ما هو أهم من مهام اجتماعية أو نشاطات إبداعية أو فكرية.
- أن تتعلم رسم بعض الحدود الضرورية بينك وبين الآخرين، فرسم هذه الحدود، ومحاولة وضع مسافة بينك وبينهم أمران ضروريان لاستمرار علاقاتك مع الآخرين بشكل ناجح.
- ـ ليس القصد من رسم هذه الحدود أن تكون متسلطا أو متعاليا، ولكن أن تكون قادرا على تنظيم حياتك، وأن تأخذ قسطك الكافي من الخصوصية والراحة والحرية، دون أن يطغى الآخرون على وقتك، وحياتك في الأوقات التي تشعر بأنك قد برمجت عملك وحياتك وهقها.
- الاندماج في اهتمامات خارجية ونشاطات إيجابية (المرجع: ١٤). فالاهتمام بشؤون أفراد الأسرة، وإعانة الأصدقاء والأقارب أو غيرهم من الذين يحتكون بك على حل مشكلاتهم، يحرر الذات من التقوقع والنرجسية، والانغلاق على اهتمامات وأدوار ضيقة. ولهذا قإن الامتداد الناضع للآخرين يمنح فرصا أكبر للنمو والنضج، بدلا من التقوقع على عالم ضيق من الاهتمامات.
- لمن يرغب في اختيار طريق الإبداع من الشباب والذين في بداية الطريق، لا تتردد ولا تخجل ولا تكابر أن تطلب النصح من أهل الخبرة والتخصص إذا ما أحسست أن الأمور من حولك تتفاقم لدرجة يصعب



#### انحكمة انضائعة

عليك أن تتعامل معها. إن كثيرا من الاضطرابات الصحية، بفضل الثورة الطبية والسلوكية المعاصرة، أصبح بالإمكان التحكم فيها طبيا ونفسيا وفي فترة قصيرة نسبيا. ولهذا فإن المعاناة من الضغوط ـ وما ينتج عنها من اضطرابات صحية، كالاكتئاب (المرجع: ٤٩) والإدمان، واضطرابات أسرية واجتماعية ـ لم تعد أمرا مستساغا إذا ما توافرت الخدمات المرغوبة، والملاج الفعال،

## الأخذ والمطاء

كذلك نجد أن العلاقات بالآخرين تتطلب، في صورتها المثلى، تبادلا وقدرا كبيرا من الأخذ والعطاء (المرجع: ٥٢)، ومن المؤكد أنه كلمنا زادت قدرتنا على العطاء، زاد المردود من عطاء الآخرين وتقبلهم لننا، وهنو منا يحررننا من كشير من مشاعر العزلة والاكتثاب النفسي، ويفتح مجالات متسعة من النمو الاجتماعي والشخصي، والعطاء لا يقتصر على العطاء المادي، بل يتجاوزه إلى العطاء من وقتك ومشاعرك، واهتمامك بنمو الآخرين، واكتراثك بمنا يحدث لهم.

ويتطلب حرصك على تحقيق هذه العلاقة التبادلية هي أهضل صورها الإيجابية ألا تسمح لنفسك بالانزلاق هي مواقف دائمة من التوتر الاجتماعي، إذا كانت هناك مشكلات هي الأسرة، امنحها وقتا كافيا حتى تحلها وتعيد الثقة في علاقاتك بالزوجة، أو أفراد الأسرة، أو أي حل حاسم آخر. ابتعد دون تردد عن الأصدقاء الذين تشعر بأنهم ليسوا أصدقاء حقيقيين، والذين تشعر معهم بالتوتر، والضيق.

## التعامل مع الفضي

من الطبيعي أن نشعر بالغضب والإحباط بين الحين والآخر، نحن نغضب عندما نشعر مثلا:

- بخيبة الأمل والخذلان وخيانة الأصدقاء أو المقربين.
  - بنكران الجميل.
  - بأن حقوقنا قد خرقت،



- بأن كرامتنا قد جرحت.
- بأن عملنا ومركزنا الاجتماعي، أو المهني، يتعرضان للتهديد.
  - بأن روابطنا بالآخرين بدأت تضعف.
    - بأننا نتعرض للعنف وتهديد الأمن.
- بأن ضررا يحيق بنا، بناء على ماقد نتلقاه من معلومات غير دقيقة، أو حتى دقيقة، نتيجة للوشاية والغيبة.
  - بأن أضرارا تحيق بأعزائنا، سواء صحية أو خارجية.
- بأن شخصا أو جماعة ما تضع في طريقنا العراقيل المقصودة، أو غير المقصودة، التقدم المقصودة، التقدم المقصودة، التي تعوقنا عن التقدم والرقي وتحقيق أهدافنا في التقدم المهني والترقي.

بعبارة أخرى، قائمة المواقف المثيرة للغضب والإحباط طويلة ومسهبة. لكن الغضب والإحباط يجب أن لا يتحسولا بالضرورة إلى العنف، والاعتداء والامتهان الماثل، الشعور بالغضب انفعال عادي وإنساني، ولكنه لا يبرر العنف، لأن هناك أكثر من طريقة لمواجهة الغضب بل وهناك طرق وأساليب من الممكن خلالها أن نترجم غضبنا إلى قوة إيجابية دافعة تضاف إلى رصيدنا من الصحة النفسية.

وللغضب، كأي انفعال آخر، أساليب يمكن من خلالها التحكم فيه، ويتطلب ذلك أن نتعرف أولا المؤشرات العضوية المرافقة له والتي تصيب الشخص في حالة الغضب، وقائمة هذه المؤشرات طويلة، وتشمل: التوتر العضلي، التسارع في دقات القلب بسبب تزايد النشاط الهرموني، أي تزايد نسبة ضخ الأدرينالين في الدم، والتغير في معدل التنفس، أو التلاحق السريع في عملية التنفس... إلخ

في مثل هذه الحالات قلل من تدافع الأدرينالين المسؤول عن تسارع دقات القلب، خذ نفسا عميقا وركز على التنفس جيدا لتقلل من تسارعه، استبدل بالتخيلات المثيرة للغضب تخيلات أخرى مهدئة للمشاعر، كأن تتصور نفسك في تزهة مع الأحباء على الشاطئ، تعلم ودرب نفسك على فن الاسترخاء،

كما أن هناك طرقا أخرى لتوجيه الغضب بحيث لا يتحول إلى العنف، منها: التعبير عن المشاعر وتدريب النفس على الحديث عن الغضب عند الشعور به. فإذا شعرت بالخوف أو الحرج، فمن المرغوب فيه أن تبث مشاعرك إلى صديق أو قريب. أو أن تجد صديقا موثوقا به تحدثه عن مشاعرك.



والتعبير الهادئ عما يجول بخاطرك من ردود أفعال نفسية، وعما يوجه إليك من نقد، أو ما تواجه من إحباط أو غضب أو غيظ، يمكنك بصورة أفضل من السيطرة على الموقف من دون أن تفقد قدرتك في السيطرة على الانفعالات الغاضبة دون الدخول في معارك أو مشادات.

والحوار الهادئ مع النفس يخفف من مشاعر الغضب، وكلما كان الحوار الداخلي مهدئا وباردا كان أفضل، فليس من المطلوب في مواقف الضغط والصراع أن نزيد الأمور تفاقما بتفسيرات ساخنة، إن بعض الحديث الهادئ مع النفس بعبارات مثل: «ليس من المطلوب مني أن أنفعل أو أغضب»، «لن أسمح لهذا الموقف أو هذا الشخص أن يثيرني»، «لن أسمح لهذا الأمر أن يفلت من يدي»... مثل هذه العبارات تقوم بدور مهدئ، وتشعر صاحبها بالاطمئنان والسيطرة على الموقف.

ومن المهم في المواقف المشحونة انفعاليا أن نتوقف عن الاستجابة السريعة المنفعلة للموقف، ونفكر في النتائج التي قد تحدث إذا سمحنا للغضب بأن يتحول إلى عنف، وإلى مصدر من مصادر الضيق.

وفي مواقف التفاعل الاجتماعي بالآخرين يحسن تجنب التفسيرات المبالغ فيها، إذ هناك دائما تفسيرات محايدة وإيجابية لتصرفات الآخرين نحوك، بدلا من المبالغات في تفسير مقاصدهم ونواياهم بتهديد أمنك أو سلامك. ويتطلب ذلك تدريب النفس على ألا ننظر لكل استجابة تجاهل أو نقد خارجي بالمبالغة، فتراها كأنها تهديد مقصود، أو استهانة، أو رفض موجه لنا شخصيا.

ضع اعذارا لتصرفات الآخرين، حتى لو كانت من وجهة نظرك غير عادلة، فليس بالضرورة أن يكون الناس جميعهم عادلين، أو يجب أن يتصرفوا بالضرورة معنا بالطريقة التي نرغبها، فالناس لهم أسبابهم المختلفة التي تجعلهم يتصرفون نحونا بهذه الطريقة أو غيرها، ولو أنك فكرت في بعضها فقد تشعر بالتعاطف والشفقة عليهم، وليس بالعنف، بعضهم يعاني من الضغوط، وبعضهم من إحباطاته الخاصة، وبعضهم قد يكون مصابا بمرض جسمي أو نفسي أو ربما يعاني من الاضطراب العقلي.



وليس معنى أن تتعاطف معهم أو تعندهم، أنك تتنازل عن حقوقك الشخصية، ولكن أن تفكر في طرق أخرى بديلة للعنف والعدوان بما في ذلك التعديب على فن التفاوض، وحل الصراع، والتخلي عن التوقعات المتطرفة. ومعرفة الحدود بين المكن وغير المكن... إلخ.

إن قوتك الحقيقية تكمن في قدرتك على التحكم في الانفعالات وضبط النفس، وليس في أن تسمح لها بأن تحكمك وتسيطر عليك. ليس من المطلوب أن تواجه العنف، وليس من المطلوب إيقاع الضرر بالآخرين عندما تتعرض للضرر منهم، ومن ثم:

- .. أصبغ للآخرين، واستجب لهم من دون فقدان السيطرة على النفس عندما يوجه إليك منهم نقد أو استجابة سلبية.
  - ـ تعلم فن التفاوض والوصول إلى الحلول الوسطى.
- .. ضع نفسك في محل الآخرين وفكر بمشاعرهم، لأن ذلك سيجعلك أكثر هدوءا وضبطا للنفس.
- .. ليس بالضرورة أن تكون منتصرا في كل المواقف، ومع كل الأشخاص وفي كل الأوقات، التفاعل الجيد هو الذي نخرج منه وقد كسب فيه الجميع.

والخلاصة، أن الغضب جزء وضريبة من ضرائب التعايش مع أناس مختلفين عنا في المشاعر والمصالح، ونستطيع أن نتحرر من الدائرة الخبيثة التي يضعنا فيها الغضب بأن نتحدث عما يصيبنا من مشاعر، وألا نسمح لأنفسنا بالتورط في مواقف عدوانية وغضب لا منطقي، صحيح أن الانفعال في بعض المواقف قد يعدل \_ ولو جزئيا \_ من النتائج السلبية التي قد تلحق بنا، نتيجة للموقف الخارجي المتأزم أو الراكد، إلا أن الحقائق النفسية تبين لنا عموما أن الضرر الذي يحدث نتيجة للانفعال يستهدف أول ما يستهدف الشخص المنفعل ذاته.

ولحكمة ما طلب «جورج كارفر» George Carver أن تُكتب على شاهد مقبرته بعد وفاته عبارة تتلاءم تماما مع ما نود أن نؤكده في هذا السياق، هي: «لا يمكن لأي إنسان أيا كان أن ينحدر بي ندرجة تجعلني أكرهه أو أحقد عليه».

ولمن لم يسمع عن «جورج كارفر» نقول إنه كانت لديه عشرات الأسباب التي يمكن أن تجعله يغضب ويحتد ويثور، ف «جورج واشنطن كارفر» هو زنجي أمريكي نشأ كأسوأ ما تكون نشأة إنسان زنجي في ولاية أمريكيا



#### الحكمة الفيائعة

متعصبة: فقد نشأ عبدا، لم يتعلم، ولم يدخل مدرسة، وعاش طفولته وصباه في بيئة عدائية، لم تكن تتسامح بأن يتاح لزنجي أن يتعلم القراءة أو الانتظام في مدرسة رسمية. مات أبوه قبل أن يولد، واختطفت أمه عندما كان طفلا في المهد، نشأ في الجنوب الأمريكي في مناخ اجتماعي متعصب، وفرض عليه أن يعمل في أشق أنواع المهن اليدوية، على الرغم من مشقته وضعقه الجسماني، و«جورج كارفر» في ميزان العبقرية معروف للأمريكيين. فهو الذي أحدث ثورة زراعية في الولايات المتحدة، ويعتبر أول من عمل في حقل صناعة الألياف الصناعية، وأول من أنشأ علم الكيمياء الزراعية. وهو الذي يدين له الأمريكيون والعالم باكتشاف عشرات الصناعات القائمة على الفول السوداني الذي يعتبر سادس إنتاج زراعي تدين له أمريكا بثروتها، وهو الذي استطاع أن يكتشف عشرات المخترعات التي تزيد عما اخترعه «إديسون»، وهو ما كان كفيلا بأن يضعه في مصاف اغنى أغنياء أمريكا بشهادة أحد العلماء المرموقين (المرجع:٤١).



# 12 بروزاك أو أفلاطون ؟

أستميح الكاتب والفيلسوف الأمريكي المعاصر «لو مارينوف» (Lau Marinoff, 2000) عذرا في استعارتي لعنوان هذا الفصل من كتابه الذي يحمل اسما مقاربا ولعلم القارئ فإن «بروزاك» (Prozac) هو الاسم التجاري لأحد العقافير المضادة للاكتئاب وهو من أكثر العقافير الطبية شيوعا وأكثرها انتشارا في الوصفات الطبية النفسية لمعالجة الاكتئاب النفسي وما يرتبط به من اضطرابات نفسية أخرى، وقد أصبح «بروزاك» رمزا للإشارة به إلى التطورات الكيميائية المعاصرة في علاج الأمراض النفسية أما «أفلاطون» فهو الفيلسوف والمفكر اليوناني القديم المروف عنه تبجيله للمقل والحكمة في إدارة أمور الحياة.

ولعل القارئ أدرك الآن أنني بهنا الفيصل أردت أن أنقل إليه أبعاد رؤية الكاتب للتوجهات المعرفية والعقلانية الحديثة في فهم جوانب الاضطراب في حياة المبدع، فضلا عن الدروس النفسية التي يمكن أن نشتقها من هذه التوجهات في تعديل جوانب الاضطراب والعلاج النفسي وتعديل جوانب الاضطراب في حياة المبدع.

\_4

«لا يوجد مضطرب نقصي تخلو أفكاره من المسالفسة، والتعميم، والتوقع السلبي، والتشويه في إدراك أو فهم ما يحمله الآخرون عنه من أراء أو نواياه،

اللؤلف



بلغة الصحة النفسية، لا يمكن عزل الاضطراب النفسي في حياة المبدع عن طرق تفكيره، وأساليب إدراكه للأمور والآخرين، وما يتبنى من معتقدات وتصورات، فقد يكون عبقريا في موضوع معين: علمي أو هني، أو في أي مجال آخر، ولكن طريقة تفكيره في أمور حياته، وفي تفسيره لسلوك الآخرين ونواياهم نحوه، تقوده إلى طريق آخر غير آمن من الناحية النفسية والصحية. كما قد تقوده إلى التقاعس، وعدم التجويد في العمل أو في تحسين صورته الإبداعية أمام الآخرين.

# وينبغي بادئ ذي بدء أن نميز بين نوعين من المعتقدات

- اعتقادات منطقية متعقلة، تصحبها في الغالب أنواع من السلوك والنشاط وحالات وجدانية ملائمة للمواقف، ويفترض أن تبني مثل هذه الاعتقادات نمطا من التفكير، يقود الإنسان إلى مريد من النضوج الانفعالي ومزيد من الاستفادة بالخبرة ومزيد من الممل البناء والنشاط الإيجابي، ومزيد من الرصيد الصحي.
- اعتقادات لا منطقية وغير عقالانية تغري صاحبها بالتقاعس، والتكاسل وسهولة الوقوع في الاضطراب النفسي والعضوي، وهي أخطاء لا ينجو منها المبدعون، خاصة من وصفت حياتهم بالاضطراب والمرض على الرغم من الإمكانات الفكرية التي يملكونها.

وتوصف أفكارنا باللاعقلانية والحماقة بسبب ما تؤدي إليه هذه الأساليب، من اضطرابات نفسية، وجسمية، واضطراب العلاقات الاجتماعية، فضلا عن أنها لا تشجع على تحمل الإحباط ومواصلة التجويد في العمل والاستمرار في الإنتاج.

وتتصف معتقداتنا وأساليب تفكيرنا بالعقلانية، عندما تكون منسجمة مع الواقع، أي أن تكون مبنية على حقائق، وليس على انطباعات وتفسيرات ذاتية، وأيضنا، عندما نجد أنها تقودنا إلى توسم طريق الصحة النفسية والبدنية معا، وعندما نجد أنفسنا قادرين بسببها على تحقيق أهدافنا العامة القريبة أو البعيدة، وهي عقلانية أيضا حين تساعدنا على تجنب إثارة الصراع والخلافات التي لا مبرر لها مع الآخرين، وأن تيسر لنا تحقيق المشاعر التي تريدها في الوقت أو المكان المرغوب، بعبارة آخرى،



وباختصار، تجد أن التفكير السليم والعقلاني هو ذلك الذي ينسجم مع أهدافنا العامة، وقيمنا الأساسية في الحياة، ويقودنا إلى تحقيق السعادة والفاعلية الاجتماعية، والإبداع، والإيجابية.

## أساليب من التفكير تدفع إلى الاضطراب

كتبت زوجة في السابعة والعشرين من العمر، جامعية، لها تجارب شعرية وأدبية مرموقة، متزوجة من أستاذ جامعي، ولها من الأطفال والذكاء الشخصى والقدرات والمركز الاجتماعي، ما يجعلها أكثر تفاؤلا:

«والشيء الآخر الذي أريد أن تعلمه يا دكتور إبراهيم، هو الخوف الدائم والوحدة والاكتئاب، وعدم التأهلم مع الوضع الجديد، ولا أدري إلى معلى ساظل على هذا الوضع، عسمري الآن ٢٧ سنة...أنظر إلى أطفالي يزداد حزني، يأتي الليل بطوله أخاف النوم خوها من الموت، يأتي النهار بطوله عبثا، أفكر بأهلي ومستاكلهم، وأجلس قسرب الهاتف أنتظر أي مكالمة من أي مخلوق..أفكر بزوجي أزداد تعاسمة... وأقول لنفسي: «يا له من إنسان غير محظوظ ومنحوس أيضا بأن تزوجني».. أحاول أن لا أعلمه بشيء مما أعاني..أحاول قدر الإمكان إخفاء المشاعر الحزينة، أحاول أن لا أكون ضعيفة أمامه بل أتقمص شخصية (...) (ذكرت اسمها) الأديبة والشاعرة والقارئة المتازة لأوازي مرتبته العلمية».

إنه تعبير بليغ من هذه السيدة كشفت من خلاله أنها على الرغم مما تملك من إمكانات، فإنها تتبنى عددا من الأفكار والمعتشدات تتسم بالمبالغة، والتعميمات والإدراك السلبي للذات، تعبير بليغ يكشف لنا بوضوح عما تلعبه أساليبنا الذهنية في إثارة التعاسة والألم، رسالة هذه السيدة الأديبة تبين لنا أيضا الثمن الفادح الذي يدفعه الشخص الذي يتبنى هذا النوع من التفكير الذي تتبناه، إنه ثمن باهظ بحق، لأن نتيجته الخسارة الدائمة والتعاسة، والعجز عن الاستمتاع بالأشياء الإيجابية في الحياة وتذوقها إيجابيا.

ومن الدروس المعاصرة التي نتعلمها من علماء العلاج النفسي أن ما يصيبنا من اضطراب في حياتنا النفسية أو العقلية أو الاجتماعية، سواء كان هذا الاضطراب مؤقتا أو دائما، إنما هو انعكاس مباشر لأساليبنا في التفكير ومعتقداتنا، واستطعنا أن نتبين، وفي درجة عالية من اليقين، أنه لا يوجد مضطرب نفسي تخلو أفكاره من



#### الحكمة الفنائعة

المبالغة، والتعميم، والتوقع السلبي، والتشويه في إدراك أو فهم ما يحمله الآخرون عنه من آراء أو نوايا . فقد كان «بيتهوفن» مثلا كثير الشكوى من الناس ومن أنه لا بنال ما يستحق من التقدير الأدبي والمادي، وكان يبالغ في ذلك، إذ إن أحدا لم يلق من الإجلال والتقدير المادي والأدبي ما لقيه هذا الموسيقار العظيم، وكان، إضافة إلى إصابته بالصمم، شكاكا لا يثق بالناس، وعلى الرغم من استغرافه في الإبداع، فقد شغل نفسه في قضايا ومشكلات سببت له الكثير من المتاعب، مثلا قضى وقتا طويلا في المحاكم مطالبا بحضانة ابن أخيه، ولم ينل منه بعد ذلك إلا الاستهتار والاستهانة بعمه العظيم.

و«بيتهوفن» لا يمثل نموذجا نادرا بين عباقرة الإبداع والفن، فقراءة سيرة أي عبقري في مجالات الإبداع الفني أو العلمي، وصفت حياته بالمرض أو الاضطراب، ستبين أن ذلك جاء مصحوبا أو مسبوقا بأساليب من التفكير وتصورات ومعتقدات، أن لم تكن في حد ذاتها مدمرة للإمكانات الإبداعية، فإنها في أبسط الأحوال، عملت على التمهيد لسلسلة من الاضطراب النفسي الذي يتداخل على نحو ما في إجهاض القدرة الإبداعية، وما يرتبط بها من نشاطات عقلية أخرى.

وقد توصل العلماء والأطباء النفسيون إلى تحديد كثير من الأخطاء في أساليب التفكير والتفسيرات التي نضعها للمواقف المختلفة التي نمر بها، وبينوا بأدلة قاطعة أن هذه الأساليب تسبق ظهور الاضطرابات النفسية والعقلية المختلفة التي قد يعانيها البعض. فالقلق الشديد يشيع عندما نجنح للمبالغة والتهويل في نتائج الأفعال والمواقف اليومية التي نمر بها، والتقاعس. والاكتئاب النفسي يكون هو الاضطراب الغالب عندما نرى أننا ضحايا لأمور وعلاقات خارجية لا يمكن لنا التحكم فيها. والغضب والعدوان يتملكان الشخص عندما ينسب للآخرين النية السيئة والعمل على تدميره الشخصي، ويشعر الشخص بعدم الراحة مع الآخرين، ويعجز عن الاسترخاء في المواقف الاجتماعية إذا كان يفسر سلوك بعضهم على أنه محاولة للإيقاع به والتآمر عليه. ويميل الشخص إلى الإحباط السريع وعدم التحمل للفشل إذا كان يبني توقعات إيجابية أو غير واقعية على عمل يعمله، أو إن كان ينشد الكمال المطلق والتأييد المطلق لعمله أو لشخصه.

وهكذا نجد أن هناك أخطاء قد يتبناها الشخص في تفسيره لمختلف أمور حياته. وهي أخطاء لا ينجو منها المبدعون على الرغم من الإمكانات الفكرية التي يملكونها. أما لماذا نعتبر هذه الأساليب خاطئة على الرغم من أن الشخص قد



يجد بعض الأدلة على صدقها، فإن السبب يكمن فيما تؤدي إليه هذه الأساليب من اضطرابات نفسية، وجسمية، واضطراب العلاقات الاجتماعية، فضلا عن أنها لا تشجع على تحمل الإحباط ومواصلة التجويد في العمل والاستمرار في الإنتاج (انظر الجدول ٦ لبعض الأساليب الفكرية التي تبين أنها تشيع بين بعض المبدعين، وتمهد للاضطراب الوجدائي والمزاجي).

الجدول ۱ ساء ا ستة أسانيب من التفكير تساهم في صنع الاضطراب لدى المبدعين

| معناه                                                                                                                                                                                                                                                 | أسلوب التفكير                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| أن ينسب الشخص إلى نفسه مسؤولية النتائج السلبية في المواقف التي<br>يعر بها (مثلا: أنا المسؤول عما حدث، أنا فعلا إنسان سيئ أستحق<br>اللوم، أنا فعلا إنسان تافه لأكتب أو أرسم مثل هذا الشيء)                                                             | التأويل<br>الشخص <i>ي</i><br>للأمور |
| إضفاء دلالات مبالغ فيها على الموضوعات المحايدة، أو التي يتعذر تفسيرها. البالغة في إدراك جوانب القصور الذاتي، والتهوين من المزايا والنجاح الشخصي (مشلا: إنها كارثة أن يكتشف فيَّ أو في أي عمل اعمله خطأ أو عيب، ليس من حق أي إنسان أن يحكم على أعمالي) | التهويل<br>والمبالغة                |
| تعميم خبرة سلبية منعزلة على الذات أو على الآخرين ككل (مثلا:<br>رفض عمل لي يفسر على أن كل ما فعلته فأشل، أو توجيه نقد من ناقد<br>معين يفسر على أن جميع الناقدين يتربصون بي وبأي عمل أعمله).                                                            | التعميم                             |
| إدراك الأشياء على أنها إما سيئة تماما أو لاشيء (مثلاً: عدم إدراك أن الشيء الذي قد يبدو سلبيا قد بنطوي على هائدة الآن أو مستقبلاً، أو أن نقد عمل عماته أمر غير سيئ بكامله، فقد يساعد على الانتباه للأخطاء مستقبلاً أو يساعد على الشهرة).               | الكل أو لاشيء                       |
| أو (الانتقاء السلبي)، ويعني عزل خاصية عن سيافها العام، مع تأكيدها في سياف آخر لا علاقة له بالنتيجة السلبية السابقة (مثلا: الخوف من الإقدام على عمل جديد، لأننا فشلنا في السابق في عمل آخر ، مثلا لأسباب تجارية لا علاقة لها بجودة العمل).             | عزل الأشياء<br>عن سياقها            |
| إدراك أن الموقف ينطوي على تهنيد وخطر واستهان من دون أن تكون<br>مناك دلائل على ذلك ( مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                              | الاميتناجات<br>السلبية              |



## هل بالإمكان التعديل من أساليب التفكير؟

هناك كثير من الدلائل التي تقدمها لنا المارسات الإكلينيكية بينت أن التفكير اللاعقلاني يمكن أن يستبدل به تفكير عقلاني وأنه أسلوب ومهارة وهن يمكن لنا أن نتعلمه ونتدرب عليه.

وتتطلب عملية تعديل أساليب التفكير، وعملية التعديل المعرفي في عمومها، أن نقوم بخطوات منظمة لتحديد المواقف أو الخبرات المرتبطة بالإثارة الانفعالية والاضطراب الاكتتابي، ثم أن نحدد تقسيراتنا لهذه المواقف، وفق خطوات منهجية منظمة نوردها في السطور التالية:

## ١ ـ بماذا أشعر الأن؟

حاول أن تتعرف، بطريق الاستبطان الذاتي والتحليل الفردي، الشعور الذي يسيطر عليك الآن. هل هو قلق ؟ أم إحساس بالاكتثاب؟ أم أنه شعور بالغيظ والغضب؟ أم حنزن ورثاء ذاتي؟ إذا تعنز عليك أن تصدد هذا الشعور بالضبط، أو صعب عليك أن تضعه في خانة تشخيصية، اكتف بتحديد الأعراض التي تشكو منها (مثلا صعوبة في النوم، ملل شديد، آلام عضوية، شعور بالذنب، انفجارات انفعالية لا تستطيع التحكم فيها، خمول شديد، شعور بالاكتئاب والتقليل من قيمة الذات والفشل، الغضب الشديد).

حدد كذلك جوانب السلوك والنشاط (أو عدم النشاط) التي تملكتك. هل تعاني مثلا من مشكلات النوم، أو زادت أحلامك المزعجة، هل تجد نفسك عاجزا عن التركيز، هل يتملكك الغضب أو الخوف أو الشعور بعدم الإيمان بما تعمل، المل، الانسحاب وتجنب الزملاء؟

باختصار صف بدقة كل الشكاوي، بما هيها:

- المشاعر التي تسيطر عليك، والحالة المزاجية (اكتئاب، ملل، تقلب انفعالي...).
  - ♦ أنواع التدهور في العلاقات الاجتماعية (صراعات، مجادلات، شكاوى)
- النواحي السلوكية غير المرغوبة التي تسيطر عليك (العدوان المخاوف.
   الأرق هي الليل وتوتر شديد، التفكير في الاستقالة، التوقف عن إكمال العمل الإبداعي الذي بدأته...).



## ٢ ـ ما الموقف أو الخبرة المرتبطة بالمالة النفسية؟

حدد الخبرة أو الموقف المباشر ـ الذي ارتبط حدوثه بالحالة الانفعالية السيئة التي تشعر بها، قد يكون هذا نتيجة لموقف او لخبرة خارجية (مثلا: توجيه نقد، رفض خارجي من ناشر أو أي مصدر، فشل في علاقة عاطفية، تورط، مشاحنات أسرية، خلافات في العمل...) وقد تكون الحالة الانفعالية لاحقة لخبرة داخلية أو شخصية (مثلا: مرض ألم بي، تغييرات نفسية، إسراف في تعاطي منبهات أو مخدرات، عجز عن إكمال عمل مهم، أو حتى مجرد صورة ذهنية أو تذكر لموقف حدث...).

إذا وجدت أن هناك أكثر من مشكلة أو موقف حدث في هذه الفترة، حاول أن تركز على أهمها أو أحدثها.

## ٣ ـ ما تفسيراتي لهذه الخبرة؟

سبجل أي تصورات ذهنية أو حوارات داخلية تطرأ في ذهنك كلما فكرت في هذا الموقف، أي الحوارات التي دارت في ذهنك وتفسيراتك المختلفة لها؟ لنفرض مثلا أن الموقف الذي أثار الاضطراب تعلق بتوجيه نقد لك أو تجاهل، فقد تتسع تفسيراتك للموقف أو للشخص الذي تسبب في إثارة هذا الموقف لتشمل عبارات منها؛ إنه ينتقد عملي لأن شيئا خطيرا يتم في الخفاء ضدي، هذا الموقف (أو النقد) سيضر بسمعتي العلمية أو الأدبية، إن نقد عمل لي يعني وصمي بالتفاهة والفشل، هناك مؤامرة أو وشاية دفعت إلى هذا الرفض أو النقد، إنني أعرف من وراء هذا، إنه ينتقد عملي لأنه إنسان لا يعرف حدوده، فمن هو ليفعل ذلك؟، إنه ينتقد عملي لأنه إنسان غير عادل ويجب أن يقاوم، إنه ينتقد عملي لأنه الموقع عندا الموقع للقيادي، حاول أن تكون صادقا مع الحالة الانفعالية التي تشعر بها عندما تسجل مختلف حواراتك الداخلية وتفسيراتك للموقف.

التفسير اللاعقلاني، وليس الموقف الذي حدث، هو الذي يثير الإزعاج، ويضخم من مشاعر الإحباط، واليأس، ويمهد السبيل لكثير من التصرفات غير الملائمة للموقف بما فيها الغضب الشديد، والعدوان، والعزلة، والاكتئاب، والقلق. بعضها يثير الاكتئاب (لأنني غير محبوب، أنا إنسان تافه وفاشل بالفعل)، وبعضها يثير القلق من المستقبل (شيء خطير يتم ضدي، سمعتي ستصبح مهددة)، وبعضها يثير الشك في الآخرين، ويمهد الطريق للمقاطعة



#### الحكمة الضائعة

وعدم التواصل مع الآخرين (إنسان وشي له بشيء خطير، وأعرف من هو)، وبعضها يثير الغضب والعدوان (من هو ليفعل ذلك؟، يجب أن ألقنه درسا على فعلته)... وهكذا.

وهناك أكثر من طريقة لتحديد أنواع التفكير السلبي (غير العقلاني) التي تغلب على تفكيرك، وتفسيرك للأمور. وأبسط هذه الطرق أن تحاول تعقب الفكرة الخاطئة من خلال عملية استبطان أو ملاحظة الذات، ومراقبة الفكرة الأولى التي تطفو على الذهن عندما تجد نفسك قلقا أو مكتئبا بعد مواجهة موقف معين. ومن هذه الطرق استخدام المقاييس والاختبارات المعدة خصيصا لهذا الغرض، أي لتحديد كمية الأفكار الخاطئة التي تغلب عليك، أو تلك التي تنسم باللاعقلانية والسلبية. ويمكن للقارئ أن يلجأ إلى بعض مقاييس الشخصية التي تصلح لهذا الغرض.

## ٤ \_امتحن معتقداتك وتفسيراتك، هل هي صحيحة حقا؟

الآن، وبعد تحديد الأفكار والمتغيرات الخاطئة وآثارها العصابية على السلوك والأفعال يصبح الطريق ممهدا للقيام بعملية دحض وتفنيد للآراء الخاطئة والتفسيرات اللاعقلانية بأن نضعها في شكل أسئلة أو تساؤلات منطقية. ويهدف الدحض إلى إطلاعنا على الجوانب السلبية أو المبالغ فيها من التفكير. وبالتالي يكون الطريق ممهدا لأن تستبدل بها أفكار واقعية ومعقولة تلائم الموقف. وسنلاحظ أن فحص الأفكار الخاطئة قد ينتهي بنا إلى اعتقادات واقعية عاقلة، فضلا عن نتائج انفعالية وسلوكية معدلة ومعقولة.

والدحض المستمر واليومي للأفكار الخاطئة مع الإقناع يساعدنا على اكتشاف أن الكثير من مشكلاتنا هو نتيجة منطقية لطرق تفكيرنا وتفسيراتنا للمواقف التي نتعرض لها. ومن ثم نكتشف أن طرق تفكيرنا السابقة لم تعد تجدي، وأننا باستمرارنا في تبنيها لا نكرر اضطراباتنا وأخطاءنا بحذافيرها فحسب، بل إننا نعمل على زيادتها وقوة تأثيرها.

## ه ـ هل هناك تفسيرات إيجابية يمكن النظر من خلالها إلى لموقف؟

غالبا ما ستؤدي عملية الدحض للأفكار الخاطئة وتفنيدها إلى شيء من الهدوء، وسيمكنك الآن إعادة تفسير الموقف أو الخبرة بأي طريقة أخرى



هادئة لا تثير الانفعالات، وتدفع إلى مزيد من النشاط والإيجابية. فقد تحد أن النقد الذي أثارك يمكن أن تفسره بأنه نقد لعملي لا لشخصي، أو ربما لان عملي يحتاج فعلا إلى التعديل، أو أن الناقد يقوم بدور لابد منه، وربما لان لديه همومه الخاصة به، أو أنه لا يعرف قدراتي معرفة حقيقية... وهكذا. بعبارة أخرى المطلوب منك الآن أن تعيد صياغة أفكارك الداخلية وتفسيراتك للموقف بشكل يساعد على:

- فهم ظروف الطرف الآخر ومعرفة وجهة نظره بطريقة أفضل.
  - البحث النشط عن أي وسائل تساعد على حل المشكلة.
    - الاستمرار في النشاط وعدم التكاسل.
- الحصول على معلومات إضافية لم تكن لديك حتى الآن لفهم الموقف بصورة أفضل.
  - تمديل الأخطاء
  - تعديل أساليب النشاط وتنظيم الوقت... إلخ.

وغني عن الذكر أن التفسير العقلاني هو التفسير الملائم للصحة النفسية، أي التفسير الذي يشجع على الهدوء، وعدم الانزعاج، ولا يؤدي إلى إثارة مشاعر الاضطراب الدائمة، وهو تفسير إيجابي لأنه يدفع إلى الهدوء النفسي، والتسامح، والقيام بمحاولات نشطة للتغيير من الظروف الخارجية السيئة.

- وعلى الرغم من أنه لا يمنع من الانفعال، فإن المشاعر التي تتكون إثر تبدل التفكير إلى العقلانية تكون هادئة (شعور بالأسف مثلا)، وتكون ملائمة وغير مبالغ فيها ومن شأنها أن تساعدنا على التكيف جيدا مع الموقف،
- والسلوك والتصرفات التي تنتج عن التفكير الإيجابي تكون أيضا إيجابية، بمعنى أنها تدفع إلى مزيد من الجهد والنشاط والاتصالات لمعالجة الأمر والتقليل من النتائج السلبية التي حدثت (مثلا: تجاهل الموقف إلى أن تستبين بعض الحقائق، العمل على تحسين عملي وأدائي، تحسين سبل الاتصال الاجتماعي بالآخرين، الاسترخاء، ونسيان الأمر، مزيد من النشاط والاتصالات لمالجة الأمر).



## تطم طرن جديدة لمل المشكلات الانتعالية والاجتماعية

إن عملية دحض وتفنيد الأسلوب الخاطئ في التفكير تؤدي إلى اطلاعنا على الجوانب السلبية أو المبالغ فيها من السلوك، والدحض المستمر للأفكار الخاطئة، مع الإقناع، يساعدنا على اكتشاف أن طرق تفكيرنا السابقة لم تعد تنفع، وأننا مع استمرارنا في تبنيها لا نكرر اضطراباتنا وأخطاءنا بحذافيرها فحسب، بل إننا سنعمل على زيادتها وقوة تأثيرها.

وثمة طرق أخرى لتعديل أساليب التفكير والمعتقدات، وهي تعلم طرق جديدة لحل المشكلات العاطفية والاجتماعية. فمن الممكن تصور أن الاضطراب يحدث عندما نفشل في مواجهة التحديات التي يتطلبها المجتمع، وعندما نعجز عن استخدام إمكاناتنا، أو نقاط قوتنا بفاعلية. هنا قد نحتاج إلى وسائل أخرى إضافية، وإلى أن نتعلم طرقا أكثر إيجابية لمواجهة مشكلاتنا العاطفية والنفسية، نتعلم، مثلا:

- طرقا بديلة للوصول إلى الأهداف، غير الطرق المرضية التي ألفناها
  - إدراك أن كل موقف يختلف عن غيره من المواقف.
- تنمية القدرة على حل المشاكل بدلا من الهروب منها أو تأجيلها، أو
   تجنب المواقف المرتبطة بإثارتها.
- صفل قدرتنا على فهم دوافع الآخرين الذين يدخلون معنا في تفاعلات
   أو علاقات اجتماعية.

ولتعديل المسالك الذهنية علينا أن لا نتجاهل أو نقلل من شأن استخدام التغير في البيئة الاجتماعية لإحداث التغير في أسلوب التفكير، فإن بعض أخطائنا الفكرية قد تكون مكتسبة نتيجة لتكرار الرفض الخارجي أو الفشل (النقدم لعدد من الأعمال من دون الحصول عليها قد يؤدي إلى تشكيل أفكار خاطئة عن الذات، مثل «إنني إنسان فاشل» أو «ضئيل الأهمية»). لهذا من المهم أن نستخدم التغيير في البيئة الاجتماعية استخداما جيدا لإحداث التغير في الشخصية.

وقد ينطلب الأمر التعديل من أهمية الأهداف، فالشخص الذي يعتقد أن من الضروري أن يظهر دائما بمظهر قوة الشخصية والسيطرة والتحكم في الأمور قد يدخل، نتيجة لهذا، في صراعات اجتماعية مع حاجات الآخرين من زملاء المهنة، قد يتعارض إشباع حاجته للقوة والهيمنة مع مصالح الآخرين في



المؤسسات والأجهزة الرسمية ، مما يوقعه ويوقع من يتصلون به في ضروب من الاضطراب والصراع، في مثل هذه الحالات فان تنبه الشخص إلى عدم معقولية اهدافه في إثبات قوته سيساعده على أن يعدل سلوكه الاجتماعي، بأن يتبنى أهدافا جديدة،

وثمة أسلوب آخر بساعد على إحداث تغيرات فكرية وسلوكية إيجابية، يتمثل في لعب الأدوار، فإذا تأتى للشخص أن يعبر أمام مجموعة من الآخرين عن أتجاه أو سلوك مختلف، فإن هذا السلوك سيتحول إلى خاصية دائمة في شخصيته، فالشخص الذي يدهعه انطواؤه الشديد واضطرابه الاجتماعي إلى الإسراف في الصمت أو تجنب التفاعل مع الآخرين، قد ينجح في أن يقلل من مشكلاته الاجتماعية هذه إذا ما قام بأداء دور مختلف لمدة ثلاثة أيام يقوم خلالها بالتصرف كما لو كان خاليا من القلق، أو كما لو كان إنسانا شديد الجاذبية، حسن الحديث، وقادرا على المبادرة بخلق علاقات اجتماعية. وعندما يتاح لهذا الشخص أن يشاهد النشائج الإيجابية للدور الجديد الذي يتبناه (في شكل حب الأخرين، أو توددهم له مثلا) سيجد نفسه قادرا على تعديل فكرته اللاعقلانية عن نفسه، بأنه إنسان غير محبوب، مثلا. فالتشجيع على مواجهة مشكلة بطريقة لعب دور إنسان عادي وناجح، سيؤدي إلى النظر الى أساليبنا اللاتوافقية بشكل مختلف.

وفي حالات أخرى، قد يتعارض تصور الذات وتصور الشخص لنفسه مع تصور الآخرين عنه. وريما يكون من الأفضل للصحة النفسية في هذه الحالة أن يضع الشخص قيمة أقل لتصورات الآخرين السلبية له وسيدرك عندها أن هذه التصورات أقل أهمية وتأثيرا وأضعف وزنا، وبالتالي قد يزداد وزن الفكرة الأخرى وتزداد قيمتها، وهي في هذه الحالة فكرة الشخص عن نفسه بأنه على قدر مرتفع من الصواب، والاقتناع بإمكاناته.

لاحظت كذلك على كثير من الأشخاص، في حالات الاضطراب النفسي أو العقلي، أن قطاعا كبيرا من مشكلاتهم يتولد بسبب الربط بين وقائع غير مترابطة بالضرورة. ففي كثير من حالات الاكتئاب أو القلق لاحظت قيامهم بعملية ربط بين وقائع وظواهر غير مترابطة، مما يؤدي إلى أن يستنتج



#### الحكمة الضائعة

الشخص من ذلك نتائج سلبية تتعارض مع متطلبات الصحة النفسية والعلاج، ومن ثم تكون النسيجة المنطقية هي دائما إثارة الاضطراب، أو الاستمرار في تغذية اضطراب سابق وتدعيمه بحيث يتعذر علاجه، أو تتضاءل فرص تعديله،

فهناك من يذكر أن سبب التعاسة لديه هي أنه حساس أو انطوائي بطبيعته. وهناك الشخص الذي يرى أن سبب تعاسته هو نشأته في ظروف أسرية تعيسة. وهناك من يتملكه الاكتئاب نتيجة للإحساس بالذنب لأن أحد أفراد أسرته قد أصيب بمشكلة جسمية أو نفسية عارضة، وهناك من يتهم نفسه بأنه غير محبوب لأن عملا من أعماله قد تعرض للنقد أو الرفض. ويتشابه مع هذه الأمثلة، ما يبدر من بعض المبدعين الذين يربطون تكاسلهم عن الإنتاج والإبداع بسبب ضيق الوقت، بدلا من أن ينسبوا ذلك إلى تعارض نشاطاتهم الاجتماعية مع الأوقات المطلوب تخصيصها للعمل.

الأمثلة السابقة جميعها استجابات مضطربة نتيجة للربط بين الاضطراب وبين وقائع ليست لها علاقة منطقية بالاضطراب، فمرة ننسب تعاستنا إلى أسباب خارجية ، ومرة ننسبها إلى حوادث عارضة، أو حدوث أمر تافه ليست له صلة منطقية بالاضطراب والتشاؤم، ومرة ننسبها إلى ضعف في خاصية أخرى من خصائصنا الشخصية، ولكن ليست لها علاقة بالموضوع أو بالشعور المرتبط بالاضطراب النفسي والانفعالي، ولا شك في أن مجرد مراقبة الذات عند القيام بعملية الربط بين واقعتين أو أكثر، والتشجيع على عن المسكلة التي يواجهها الشخص عن السياق السلبي الذي تنسب إليه المشكلة (الخبرات الماضية، والأحداث العابرة)، ستساهم في تعديل وجهة نظر الشخص إلى مشكلته.

بعبارة أخرى، تتطلب عملية الريط بين الوقائع غير المترابطة، القيام بعملية مضادة هي الفصل والعزل بين الوقائع، فالشخص يستطيع في فترات قصيرة نسبيا أن ينتبه إلى أخطائه الذهنية فيتعامل الشخص مع مشكلته على أنها معزولة عن كل الأفكار الضبابية التي تبناها عنها من قبل، ويصبح نتيجة لهذا قادرا وريما لأول مرة في حياته على أن يعيد توجهاته السلوكية بحيث يمكنه أن يتحمل بعض المسؤوليات التي كان يهرب منها من قبل، أو أن ينظر



إلى بعض الشروط الحقيقية التي تساعده بالفعل على مواجهة مصادر الاضطراب، أو أن يقل إحساسه بالفشل والضيق عندما يواجه خبرة غير سارة فيرى أن تأثيرها على حياته تأثير منعزل ومحدود بالنتائج التي يثيرها هذا الموقف في لحظتها ليس أكثر،

وأخيرا ، من المهم أن نشير من جديد إلى أن كثيرا من جوانب الاضطراب تنبع احيانا بسبب تعارض القيم الاجتماعية الخارجية مع ما نحمل من قيم إبداعية وفردية . فالمجتمع الذي لا يركز على الفردية ، والإنجاز الشخصي، والعمل المنفرد والإبداع كقيمة إنسانية تستحق التقدير . يدفع إلى إثارة الشك والقلق لدى المبدعين الذين تلعب هذه القيم في حياتهم دورا أساسيا . وينطبق هذا خاصة على المبدعين من الشباب في المراحل الحاسمة من حياتهم التي تتطلب منهم مقدرة على الإنجاز ، ومقدرة على تنمية الفردية وعدم الخوف من الانعزال المؤقت .

هي مثل هذه الحالات من الضروري أن أشير إلى أن التخفيف من آثار الاختلافات هي وجهات نظر الأهراد والمجتمع المحيط يحتاج إلى جهود العلماء الاجتماعيين بقدر مساو لجهد المعالج السلوكي، حيث يكمن الحل الواضح لمثل هذه الأنواع من التنافر في ضرورة تغير التصورات الاجتماعية العامة عن نوعية من القيم نعتبرها من وجهة النظر النفسية شديدة الأهمية.





# 15 خاتمة وخلاصة

قصة العلاقة بين المرض النفسى من ناحية، والعبقرية والإبداع من ناحية أخرى، تمثل في واقع الأمر قصة تطور التفكير العلمي، وقصة الصسراع بين التفكيسر الدارج والعلم خسلال القرون الأربعة الماضية، فمنذ قرون عدة شاع في الأذهان أن الاضطراب العقلي والجسمي يجدان مرتما خصبا في الإبداع والمبدعين. وتزايدت مسحاولات المفكرين منذ القسرن السيادس عنشير والسيابع عنشير، من أميثنال «لامسارتين» و«بيسرتون»، و«ليسروزو»، لتسوجسيسه الأذهان والترويج لفكرة أن العبقرية تمثل شكلا من أشكال المرض النفسي والجنون. وظل هذا الاتجام راسخا، خاصة عندما تبناه «فرويد» ومن بعده المحللون النفسيون الذين تبنوا تقريبا اتجساء أسستسادهم بالنظر إلى المسدع الفنان كسسخص انطوائي، ولا يستبعد أن يكون عصابيا. لقد نظر وفرويده إلى المبدع كإنسان تسيطر عليه بطبيعته، الإحباطات ويعجز عن تحقيق الإشباعات الرئيسية في حياته، ولهذا فهو (أو هي) يتجه للعمل الإبداعي كإشباع بديل عما فقده في الواقع،

«الانتباه إلى مفهوم الضغط النفسي... سيساعد على حل الكثير من المعضلات والشاقضات التي خلفتها التفسيرات الرضية السابقة للعبقرية والإبداع.

الثؤلف



ومما شجع على ترويج فكرة أن الإبداع مرادف للاضطراب شيوع خصائص تدل على الاضطراب والتصرفات الشاذة بين بعض المفكرين والمبدعين على مر التاريخ، ولم يعدم أصحاب هذا الرأي أن يجدوا \_ لتأكيد توجهاتهم الفكرية \_ حالات من أهل الفن والعلم والفكر ممن اتسمت تصرفاتهم بالقلق، والاكتئاب، والانتحار، والإدمان، وربما شجع على شيوع هذه الآراء الخلط الذي كان يشيع في فهم طبيعة المرض النفسي، والانقياد لأساليب من التفكير تشجع على التسرع في وضع الأحكام وإقامة علاقات سببية بين الظواهر المدروسة لم تخضع للقواعد العلمية في الحكم والاستنتاج، إلا ما ندر،

لكن قضية هذه العلاقة دخلت مرحلة جديدة في الفترات الأخيرة. إذ بدت الأذهان مستعدة للنظر في موضوع المبلة بين العبقرية والاضطراب بطريقة مختلفة، ولعل أهم الأسباب التي دفعت إلى ذلك كان تزايد أهمية التفكير العلمي في علم النفس الحديث، وتطوره منهجيا ونظريا، والتفكير العلمي يتسم بالحرص والحذر وتجنب التعميم والقطع من دون تواقر الأدلة والبراهين، واستطاع العلم والعلماء أن يطوروا أيضا كثيرا من التقنيات والمقاييس التي أمكن بفضلها أن نعرف متى تتسبب ظاهرة في وجود ظاهرة أخرى من خلال المناهج التجريبية التي خلقت مزاجا علميا وعقليا يتسم بالحذر وينفر من التعميم إلا بمقدار ما نقدم من براهين.

وهكذا أخذت هذه العلاقة مسارا جديدا ومختلفا بفضل الثورة العلمية في دراسة السلوك الإنساني ودراسات الشخصية، وبفضل ما تضمنته هذه الدراسات من محاولة للتنقيب عن الدوافع الشخصية للإبداع، وعما يعوق هذه الدوافع أو ييسر لظهورها.

وقد تتبعنا في الصفحات السابقة تيارين رئيسيين من تيارات دراسة العلاقة بين الإبداع والشخصية، كان لكل منهما فضل كبير في تفهم طبيعة هذه العلاقة ومدى ما تتسم به من صحة أو مرض. أما التيار الأول فقد استند إلى التطور في حركة القياس النفسي في علم النفس، ويفضل هذه الحركة، اصبح من المكن وضع مقاييس للإبداع في شتى مجالاته، وأن نصل إلى نتائج سريعة ودقيقة عما يتسم به المبدعون من خصائص شخصية مرضية أو صحية.

أما التيار الثاني فقد استند إلى دراسة السير الشخصية للمبدعين. وعلى الرغم من أن دراسة السير الشخصية للمبدعين كانت من أحد التيارات التقليدية السابقة على نمو حركة القياس النفسي، فقد أصبحت من التيارات الرئيسية



التي استند إليها الكتاب والباحثون في إثبات وجود صلة أكيدة بين العبقرية والاضطراب، إلا أن التطورات العلمية المعاصرة قدمت لأصحاب هذا المنهج كثيرا من وسائل الضبط المنهجي، مما أدى إلى كثير من التطورات المثيرة في دراسة العبقرية والشخصية، وبفضل هذين التيارين من التفكير أمكن الوصول إلى حتاتق ووقائع أمكن لنا عرضها في الفصول السابقة، ونوجزها هنا:

- تثبت الدراسات المعاصرة في علم النفس أنه لا صحة للفرضية التي ترى أن المريض العقلي يتسم بالإبداع أو العكس.
- على الرغم مما قد يتسم به بعض المبدعين من غرابة في التصرفات
  والسلوك، وعلى الرغم من وجود حالات من القلق والاكتئاب لديهم، فإن
  اضطراباتهم هذه لا تصل إلى درجة التشوش الذهني، والاضطراب العقلي
  اللذين نجدهما عادة بين المرضى النفسيين والعقليين.
- المبدعون يتميزون بخصائص إيجابية لا نجدها بين العادييين، كما لا نجدها بين المرضى، فهم يميلون إلى الاستقلال في الحكم والرآي، وهم أكثر تقبلا للعقائد والأفكار المختلفة، ويجمعون خصائص، قد تبدو للعين غير المدربة على الإبداع والخلق، كما لو كانت متناقضة: فمثلا تجدهم يميلون إلى الجدية ولكن من دون التخلي عن المرح والفكاهة، ومتواضعون ولكنهم يعتزون بأنفسهم في الوقت نفسه، وميالون إلى الوحدة والعزلة، من دون التخلي عن حب الناس والميول الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه الخصائص قد تبدو متناقضة، وغريبة، إذا نظرنا إليها من وجهة نظر شيوعها بين من هم أقل إبداعا، فإنها خصائص تعد، في عمومها، إيجابية، ولها وظيفة فعالة في خدمة المبدع، وتتمية طاقاته، وإغناء عالمه الشخصي والاجتماعي.
- دراسة السير الذاتية للمسدعين (خاصة الذين كانوا يوصفون بالاضطراب والتوتر)، بينت أن الإبداع وعمليات الخلق والإنتاج الفني والعلمي الذي قاموا به تم وهم في أحسن حالاتهم، أي في الفترات التي خلت حياتهم خلالها، نسبيا من الاضطراب، وقل إنتاجهم كما وكيفا في الفترات التي كانوا بعانون فيها من الاضطراب والتوتر والمرض، أي أن المرض العقلي ـ النفسي والمرض البدني كليهما يقلل من فرص الإبداع والخلق على عكس ما ادعته النظرة القديمة . بعبارة أخرى، فإن المبدع ينتج أفضل أعماله، ويكون في أحسن حالاته إنتاجا عندما يكون في أحسن حالاته الصحية بدنيا ونفسيا.



#### الحكمة الشائعة

- تتوقف نسبة انتشار الاضطراب النفسي أو العقلي بين المبدعين بحسب تخصصاتهم. إذ تزيد نسبته بين الفنائين والمثلين، أكثر من نسبة انتشاره بين العلماء والساسة. بعبارة أخرى، يقترن ظهور الاضطراب بموضوع الإبداع، فالموضوعات الإبداعية التي تتطلب تعاملا مع المشاعر، والإغراق في الرؤى الذاتية قد يكون من شأنها أن تخلق ضغوطا انفعالية شديدة على الشخص المبدع، ومن ثم الاضطراب والتوتر.
- دراسة حالات الانتجار بينت أن نسبته بين المبدعين كانت أقل من نسبته
  بين العاديين وفق إحصائيات منظمة الصحة الدولية، مما يدفع التصورات
  الدارجة بأن نسبة الانتجار أعلى بين المبدعين، وهذا يدل على أحد أخطاء
  التفكير بين المؤرخين والنقاد والمفكرين الذين كتبوا عن هذا الموضوع.
- عادة ما توجد لدى المبدعين المسابين بالاضطراب النفسي اضطرابات أسرية وشخصية أخرى، كالإدمان على الخمور أو العقاقير، أو معاناة أحد أفراد أسرهم المقربين من اضطرابات مماثلة.

وهذا يعني أن الأعراض والاضطرابات المرضية التي يعانونها قد تكون لأسباب أخرى ليس لها علاقة بعبقريتهم أو قدرتهم الإبداعية.

● بفضل تعلور ونعو مدارس العلاج النفسي والمعرفي، انطلق المالجون في ممارسات نشطة هدفها توظيف القدرات الإبداعية في العلاج النفسي. وثمة ما يثبت أن تدريب المرضى النفسيين والعقليين على استخدام طرق التفكير الإبداعي أدى إلى تحسن مستوى الصحة النفسية لديهم، وبهذه النتيجة لم يعد من المقبول أن نركز بحوثنا على ما إذا كانت العبقرية تدفع إلى الجنون او العكس، إنما أصبح الأمر الأهم هو البحث عن الإمكانات الهائلة التي يمكن لعملية صقل القدرة الإبداعية والتدريب أن تسهم من خلالها، في تنمية القدرة على مواجهة مختلف المضللات النفسية والمقلية التي يعائي منها شخص ما.

بفضل هذه الدراسات والثغرات التي نلاحظها على موضوع الريط بين الإبداع والمبقرية تقودان الإبداع والمبقرية تقودان للجنون برأي آخر أقرب إلى الحقائق المتجمعة، وهو أن المبدع يستمر في إنتاجه وإبداعاته على الرغم مما قد يعرض له من إحباط واضطراب وليس بسبب هذا الاضطراب.



#### أمثلة على أمراض المبدعين الإسرية

تبين مشلا أن نسبة عالية من المشاهير والمبدعين الذين اتسفت حياتهم بالاضطراب جاءوا من أسر انتشرت فيها أنواع مماثلة من الاضطراب، فمثلا:

- أدلر (عالم التحليل النفسي الذي أصيب بمرض عقلي عانى والداه كلاهما من الذهان.
  - بيتهوفن أبوه كان مدمناً على تعاطي الخمور، وحاول ابن أخيه الانتحار .
- ◄ الأخوات الشلاث شارلوت، وأن، وإميلي برونتي Bronté كن مصابات بذهان وجدائي، فضلا عن أن أخاهم الوحيد كان مصابا بالاكتتاب، ومات مبكرا بسب سوء تعاطى الخمر والأهيون.
  - والدة شارلي شابلن النهت حياتها بمرض عقلي.
  - والد وينستون تشرشل أصيب بذهان الهوس والاكتئاب.
  - أحد أبناء البرت أينشتين مات في مصحة للأمراض العقلية.
- والدة جين فوندا ماتت منتصرة، وأخوها حاول الانتصار ذات مرة، وأصيبت هي نفسها بالبوليميا (الهزال المرضي).
  - والد كل من وليم وهنري جيمس كان مصابا باضطراب في الشخصية.
    - ابنة جيمس جويس أصيبت بالفصام (شيزوفرينيا).
- أخت جون كنيدي كانت مصابة بالتخلف العقلي وأجريت لها عملية استئصال
   للفص الأمامي من المخ لنعها من نوبات عدوان وتدمير.
- أحد أخوة الروائي جي دي موباسان كان مصابا بمرص عقلي ومات في مصحة عقلية، قبل أن يموت موباسان نفسه في مصحة عقلية.
  - فردریك نیتشه أصیب أبوه بمرض عقلی.
  - ●والدا وليم رايخ (عالم التحليل النفسي) كلاهما ماتا منتحرين،

ومن المكن النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها نتيجة لأحد سببين إما أن هناك استعدادا وراثيا هو الذي أدى إلى الإمسابة بالمرض العقلي والاضطراب، وإما أن المناخ الأسري لهؤلاء المدعين المضطربين كان متسما بالتوتر والضغوط الشديدة التي من شاتها أن تسهم هي زيادة نصيبهم من الاضطراب والتوتر ويشير كللا التفسيرين إلى وجود عوامل أخرى بمكن أن تكون مصؤولة عن الاضطراب، ولا علاقة لها بالإبداع والعبقرية. عوامل يمكن أن توجد هي حياة أي إنسان مبدعا كان أو غير مبدع.



#### الحكمة الضائعة

ومن ثم وبهذا المنطلق أصبح من الأنسب أن تأخذ هذه القضية منعطفا أخر. همن الأخطاء التي ارتكبتها التقسيرات السابقة أنها ربطت سببيا بين الابداع والمرض النفسي لأنها خلطت بين مفهوم المرض النفسي ومفهوم الاستجابة للضغوط النفسية أو الاجتماعية،

إن الانتباه إلى مفهوم الضغط النفسي كما يبلوره علم النفس الطبي المعاصر، سيساعد، في تصوري، على حل كثير من المعضلات والتناقضات التي خلفتها التفسيرات المرضية السابقة للعبقرية والإبداع، فثمة ما يشير إلى أن الخطر الحقيقي الذي يواجهه المفكرون والمبدعون هو التعامل مع الضغوط والمجهدات التي تتراكم عليهم، إما لأسباب شخصية، وإما لأسباب خارجية، ولهذا فقد خصصنا الفصول السادس والسابع والثامن والتاسع للكشف عن أنواع الضغوط التي يواجهها المبدعون، وعرضنا من خلالها لمفهوم الضغط النفسي،

وبينا أن التدريب على مواجهة هذه الضغوط والتعامل معها بفاعلية أمر ممكن. وقدمنا برنامجا متكاملا الهدف منه توجيه الطاقة الإبداعية توجيها مسحيا بحيث يطلع المفكر الإبداعي على الإمكانات الهائلة التي تعود عليه إذا تدرب على مواجهة مختلف الضغوط، ومن ثم استعادة قدرته على صيانة قدراته الإبداعية، وليس هدمها، انطلاقا من أفكار قد لا تكون صحيحة في عمومها، وقد عرضنا هذا البرنامج العلاجي من خلال محاور أساسية أمكن حصرها على النحو الآتى:

- معالجة الضغوط البدنية والإجهاد العضلي.
- تعديل أسلوب الحياة (التدخين، الإدمان، الصراع المهني).
- وتجنب الطرق غير المقالانية في تفسير الأمور التي تحبب لبعض المبدعين معاناة بعض الاضطرابات، والصراعات التي إن لم تكن مدمرة لمواصلة العمل الإبداعي على المدى القصير، فإنها تمهد لسلسلة من الاضطراب النفسي الذي قد يتداخل على نحو ما في إجهاض القدرة الإبداعية على المدى الطويل،
  - التعامل مع الانفعالات السلبية كالغيرة المهنية والغضب، والقلق والاكتتاب.
- تنمية المهارات الاجتماعية، بما فيها توجيه العلاقات مع الآخرين
   وجهات إيجابية، وتتمية مهارة الحسم وتأكيد الذات، والتتويع في أداء أدوار
   اجتماعية ملائمة...إلخ.



والخلاصة، أن علم النفس تأخر كثيرا في دراسته لموضوع الإبداع والمرض المقلي، وورث تراثا مملوءا بالتناقضات الفلسفية والفكرية، التي أعتقد أنها ستظل تسيطر على أفكار العلماء فترة طويلة في المستقبل، قبل أن ينجحوا في اختيار منعطف آخر يركز على تعديل السلوك المضطرب بتقديم الوسائل العلمية المناسبة،

إن ما يدعو إلى التفاؤل أن ما يقدمه علم النفس المرضي المعاصر من محاولات علاجية للمساعدة على تخطي أزمات الشخصية والضغوط التي تواجه المفكر ستكون لها حتما مردودات هائلة وإيجابية في التعامل مع الإبداع لا بصفته اضطرابا ومرضا، ولكن بصفته قدرة، علينا أن نوفر لها الصيانة والحسماية من التلف والاندثار، وهو في تقديرنا أهم إنجاز، على الإطلاق، يمكن أن يقدمه علمنا في مرحلة النمو التي يعيشها في الوقت الراهن.





الداجع

## أولاه مراجع بالعربية

- إبراهيم (عبدالعزيز) (من دون تاريخ). آيام العمر: رسائل خاصة بين طه
   حسين وتوفيق الحكيم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٢- إبراهيم (عبد الستار) ( ١٩٧٨). أصالة التفكير : دراسات وبحوث نفسية.
   القاهرة : الأنجلو المصرية، ١٩٧٨.
- ٢- إبراهيم (عبد الستار) (١٩٨٥). ثلاثة جوانب من التطور في دراسة الإبداع.
   عالم الفكر، ١٥، ٤، ص ص ٢٥-٦٣.
- ٤- إبراهيم (عسبسد المستسار) (١٩٨٧)، أسس علم النفس، الملكة العسربية
   السعودية، الرياض: دار المريخ.
- ٥- إبراهيم (عبد الستار) (١٩٩٤). العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث:
   أساليبه وميادين تطبيقه، القاهرة: دار الفجر.
- ٢- إبراهيم (عبد الستار) (١٩٩١). القلق: قيود من الوهم، القاهرة: كتاب
  الهلال.
- ٧- إبراهيم (عبد الستار) (١٩٩٨). الاكتشاب اضطراب العصر الحديث.
   الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب.
- ٨-- أبراهيم (عبت السشار)، إبراهيم (رضوي) (١٩٩٦)، الحضارة والعلاج
   النقسى، مجلة العلوم الاجتماعية، ٢٤، ٣، ٧٩-١٠٠.
- ٩-- إدريس (يوسف) (١٩٨٧). البحث عن السادات، ليبيا: المؤسسة الجماهيرية للطباعة والنشر.
- ١٠- يرميلوف (ضلاديمير)، (١٩٩٦). دوستويفسكي وعالمه الروائي. ترجمة
   حسين بيومى، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ١١- بوير(كارل) (١٩٩٩)، بحثا عن عالم أفضل، ترجمة أحمد مستجير،
   القاهرة: الهيئة المسرية العامة للكتاب.
- ١٢- دوارة (فؤاد) (١٩٩٦). عشرة أدباء يتحدثون، الطبعة الثالثة، القاهرة:
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٩٩٦) ص ٣٧٣.
- ١٣- جولمان (دانييل) (٢٠٠٠). الذكاء العاطفي، ترجمة ليلى الجيالي، الكويت:
   عالم المرهة.
  - ١٤- حسين (طه)، أحاديث، دار العلم للملايين، بيروت، ص: ٧٠.

#### الحكمة الشائعة

- ١٥- زكريا (هؤاد) (١٩٨٨). التفكير العلمي، الكويت: المجلس الوطني للثقاشة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، الطبعة الثالثة،
- 11- ستور (انطوني) (1991). العبقرية والتحليل النفسي: فرويد ويونج ومفهوم الشخصية. في بنيلوبي مري، العبقرية: تاريخ الفكرة، ترجمة محمد عبد الواحد محمد، الكويت، سلسلة عالم العرفة: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (٢٢٩-٢٢٣).
- ١٧- ضيف (شوقي) (١٩٦٤). مع العقاد، القاهرة: دار العارف (سلسلة اقرأ)، العدد ٢٥٩.
- ١٨- عباشور (نعمان) (١٩٩٦). مع الرواد، القناهرة: الهيئة المسرية العناسة للكتاب (مكتبة الأسرة).
  - ١٩- عبد الصبور (صلاح). ديوان صلاح عبد الصبور، لبنان: دار العودة
    - ٢٠- المقاد (عباس محمود) (١٩٨٣). حياة قلم، القاهرة: دار المعارض،
- ٢١- العقاد (عياس محمود) و المازني (إبراهيم عبد القادر) (١٩٩٧)، الديوان. القاهرة: مؤسسة دار الشعب، الطبعة الرابعة،
- ٢٢- عكاشة (ثروت)، من دون تاريخ، روائع جبران خليل جبران، القاهرة: الهيئة
   المصرية العامة للكتاب.
- ٣٢- عياد (شكري) ( ١٩٨٩). النساؤل الميتافييزيقي: الشحاذ، في فاضل الأسود (اختيار وتصنيف، (الرجل والقمة: بحوث ودراسات)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (ص ٣٠٣-٧١٩).
- ٣٤- فيرج (صيفوت) (١٩٧١). الأداء الإيداعي لدى الفسصياميين، رسسالة ماجستير، القاهرة: جامعة القاهرة،
- ٥٢ كيسل (نيل) (١٩٩٦). العبقرية والاضطراب العقلي: تاريخ أفكار متعلقة باقترانهما. في بنيلوبي مري، العبقرية: تاريخ الفكرة، (ترجمة محمد عبد الواحد محمد، ومراجعة عبد الغفار مكاوي). الكويت، سلسلة عالم المرفة: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب (ص ص ٢٧٧-٢٩٨).
- ٣٦- مرى (بنيلوبي) (١٩٩٦). العبقرية: تاريخ الفكرة. (ترجمة محمد عبد الواحد محمد، ومراجعة عبد الغفار مكاوي). الكويت، سلسلة عالم المرفة: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،



- ٢٧- منتصر (خالد) (٢٠٠٠) الأهرام، ٨ أغسطس.
- ٢٨- منصور (أنيس) (٢٠٠٠). كتاب عاشوا في حياتي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٢٩- منصور (أنيس) (١٩٨٣)، في صالون العقاد كانت لنا أيام. القاهرة: دار الشروق.
- ٣٠- النقاش (رجماء) (١٩٩٠)، عباقرة ومجانين. القاهرة: مركز الأهرام الترجمة والنشر،
- ٣١- نيومان (جيمس) ووياسون (ميشيل) (١٩٩٩). رجال عاشوا للعلم، ترجمة، احمد شكري سالم، القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب، الألف كتاب الثاني،



## ثانيا: مصادر أجنبية

- 32- American Psychiatric Association (1993). Diagnostic Statistical Manual-IV (DSM-IV). Washington, D.C: American Psychiatric Association.
- 33- Arieti, S. (1976). Creativity: The magic synthesis. New York: Basic Books.
- 34- Barron, F (1963). Creativity and psychological health. New York: Nostrand.
- 35- Barron, F. (1969). Creative person and creative process. New York: Holt, Rinehart, & Winston.
- 36-Beck, A. T.(1987). Cognitive therapy. In J. K. Zeig (Ed.), The evolution of psychotherapy. New York: Brunner/ Mazel.
- 37- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press.
- 38- Becker, G. (1992). The mad genius controversy. In R. S. Albert (Ed), Genius Eminence. & New York: Pergamon Press.
- 39-Bellack, A. S., & Muesser, K. T. (1990). Schizophrenia: In A. S. Bellack, M. Hersen, & A. E. Kazdin (Eds.) International handbook of behavior modification and therapy. (2nd Ed., pp. 34. New York: Plenum.
- 40- Brannon, L. & Feist, J. (1996). Health psychology: An introduction to behavior and health. Ca.: Brooks/ Cole.
- 41- Brown, D. (1991). Tchaikovsky: A biographical and critical study. London: Victor Gollancz.
- 42-Burns, D. D. (1992). Feeling good: The new mood therapy. New York: Avon Books.
- 43- Charlesworth, E. A. & Nathan, R. G. (1991). Stress management. New York: Ballantine Books.
- 44- Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. Psychology Today (July- August).

- 45- Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.
- 46- Ellis, A. (1962) Reason and emotion in Psychotherapy. New York: Lyle Stuart.
- 47- Eysenck, H. J. (1995). Genius: The natural history of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
- 48- Freud, S. (1917). Mourning and Melancholia. In Collected Papers, Vol. 4. pp. 40, London: Hogarth Press, 1950.
- 49- Gelder, M., Gath, D., & Mayou, R. (1984). Oxford textbook of psychiatry. Oxford: Oxford University Press.
- 50- Guilford, J. P. (1981). potentiality for creativity. In J. C. Gowan, L. Khatena, & E. P. Torrance (eds.). Creativity: Its educational implications. Dubuque: Kendall, Hunt.
- 51- Howe, M. (2000). Genius. In Kazdin, A. E. (Ed.) Encyclopedia of psychology, vol.3. American Psychological Association: Oxford University Press. (pp 467-469.)
- 52- Howe, M. J. A. (1999). Genius explained. Cambridge: England: Cambridge University Press.
- 53- Hurley, C. (1988) The end of celebrity. Psychology Today, 22, 50, 55.
- 54- Ibrahim, A-S., & Ibrahim, R. M. (1996). The foundations of human behavior in health and illness. New York, N.Y.: Heartstone Book, Carlton Press.
- 55- Johnson, Paul. (1988) Intellectuals. New York: Harper and Raw.
- 56- MacKinnon, D. W. (1962). The nature and Nurture of creative talent. American Psychologist, 17.
- 57- MacKinnon, D. W. (1978). In search of human effectiveness. Buffalo, New York: Creative Education Foundation.
- 58- Marinoff, L. (1999). Plato not Prozac. New York: Harper Collins.

- 59- McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (1983). How to communicate: The ultimate guide to improving your personal and professional relationship. New York: MJF Books.
- 60-Phillips, E. M. (1991). Acting as an insecure occupation: The flipside of stardom. In G. D. Wilson (Eds.). Psychology and performing arts. Amsterdam: Swets and Zeitlinger.
- 61- Polonsky, W. H. (1996). Relaxation training. In J. L. Jacobson, & A. M. Jacobson (Eds.), Psychiatric secrets. Philadelphia, PA: Mosby (pp 255-260).
- 62- O' Neil, N. & O'Neil, C. (1953). Shifting gears. New York: Eban.
- 63- Peterson, C. (2000). The future of optimism. American Psychologist, 10.55
- 64- Post, F. (1994). Creativity and psychopathology: A study of 291 world-famous men. British Journal of Psychiatry. 23, 24, 165.
- 65- Rice, P. (1992). Stress and Health. Pacific Grove, Ca.: Brook/Cole.
- 66-Robins, R. S., & Post, J. M. (1995). Choosing a healthy president. Political Psychology, 4, 14, 841, 864.
- 67- Rogers, C. (1970). Towards a theory of creativity. In P. E. Vernon (Ed.), Creativity. London: Penguin.
- 68- Schubert, D. S. (1990). Creative psychiatry. New York: Geigy Pharmaceutical.
- 69- Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 10.55.
- 70- Selye, H. (1956). The stress of life. New York: McGraw Hill.
- 71- Selye, H. (1980). The stress concept today. In I. Kutash, L. B. Schlesinger, et al. (Eds.). Handbook of stress and anxiety. San Francisco,

Ca.: Jossey Bass, pp. 127-129.

72- Simonton, D. K. (1994). Greatness: Who makes history and why. New York: Guilford.



- 73- Simonton, D. K. (1999). Creativity and genius.(In L. Pervin & O. John (Eds.), Handbook of personality theory and research (2nd ed., pp. 629-652). New York: Guilford Press.)
- 74- Simonton, D. K. (2000). Creativity: Cognitive, personal, developmental, and social aspects. American Psychologist, (10, 55).
- 75-Sternberg, R. & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of (10.55.) conformity. New York: The Free Press
- 76- Torrance, P. (1962). Guiding creative talent. India: Prentice-Hall.
- 77- Torrance, P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking: Norms technical manual. Princeton: Personnel Press I Ginn.
- 78- Wilson, Glen (1994). Psychology for performing artists. London: Jessica kingsley Publishers.
- 79- Winner, E. (2000). The origin and ends of giftedness. American Psychologist, (10.55.).
- 80- World Health Organization(1992). ICD-10 Classification of mental and behavioral disorders. WHO: Geneve.238

### المؤلف في سطور

### د. عبدالستار إبراهيم

\* أستاذ العلوم النفسية واستشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي بالمركز الطبي التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

\* أستاذ علم النفس الإكلينيكي ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب، جامعة الملك فيصل بالملكة العربية السعودية، واستشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، سابقا.

\* شغل كثيرا من الوظائف الأكاديمية والعلاجية والاستشارية في كبرى المؤسسات الصحية والجامعات العربية والأمريكية.

\* نشر ما يربو على ١٠٠ بحث أو مقال في كثير من المجلات العالمية المتخصصة والشقافية في الوطن العربي والولايات المتحدة وأوروبا والهند. كذلك نشر كثيرا من الكتب الجامعية والثقافية في علم النفس

والعلاج النفسي، وغيرهما من الموضوعات التي تهم القارئ العام والمتخصص.

\* زمسيل في كستسيسر من الجمعيات العلمية العالمية في علم النفس والصحة النفسية بما فيها الجمعية النفسية الأمريكية APA، وأكاديمية العلوم والفنون والآداب بولاية متشجان، وجمعية الصحة العقلية التابعة لمنظمة الصحة الدولية WHO.



### تأريسخ الطسب

تأليف: جان شارل سورنيا تأليف: د. إبراهيم البجلاتي



\* حاصل كذلك على البورد الأمريكي في الرعاية الصحية والخدمة النفسية (ABHC)، وزمالة «البورد الأمريكي في العلاج النفسي الطبي والتشغيص (ABMPP)،

\* حاز إجازة المارسة الإكلينيكية المتخصصة License من ولايتي كاليفورنيا ومتشجان، ومنح الكثير من الجوائز التقديرية والشرفية من مؤسسات أمريكية وبريطانية، تقديرا لمساهماته الفكرية والنفسية.

\* صدر له من قبل في «سلسلة عالم المعرفة» أربعة إصدارات في موضوعات تتعلق بعلم النفس والعلاج النفسي هي:

«العلاج النفسي الحديث» - العدد ٢٧، مارس ١٩٨٠، و«الإنسان وعلم النفس» - العدد ٨٦، فيراير ١٩٨٥، و«العلاج السلوكي للطفل» - العدد ١٨٠، ديسمبر ١٩٩٢، (مشتركا مع آخرين)، و«الاكتئاب» - العدد ٢٣٩، نوفمبر ١٩٩٨.



### سلسلة عالكم المعرفة

"عالم المعرفة" سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ دولة الكويت ـ وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام ١٩٧٨ .

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع ضروع المعرفة، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة :

- ١ ـ الدراسات الإنسانية : تاريخ ـ فلسفة ـ أدب الرحلات ـ الدراسات
   الحضارية ـ تاريخ الأفكار .
- ٢ العلوم الاجتماعية: اجتماع اقتصاد سياسة علم نفس جغرافيا تخطيط دراسات استراتيجية مستقبليات.
- ٢. الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي ـ الآداب العالمية .
   علم اللغة.
- ٤ الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ـ المسرح ـ الموسيقا
   ـ الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.
- الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته، تبسيط العلوم
  الطبيعية (فيرياء، كيمياء، علم الحياة، فلك) الرياضيات
  التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم).
  والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحية، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي،



وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر.

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من القطع المتخصصين، على ألا يزيد حجمها على ٢٥٠ صفحة من القطع المتوسط، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة، والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط، والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتدار عن عدم نشرها، وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي، وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي، أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي)، بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل تقديم المخطوطة - المؤلفة والمترجمة - من نسختين مطبوعتين على الآلة الكاتبة.



الرجاء من السيدات والسادة الراغبين في اقتراح أعمال ترجمة أو تأليف للنشر في سلسلة عالم المعرفة التكرم بترويدنا بالمعلومات الطلوبة وفقا للنموذج التالي؛

#### يموذج تقديم افتراحات التأليف والترجمة لسلسلة عالم العرفة

|   | تائيف ا                                   | ترجمة [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نوع العمل المقترح،     |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسم المتقدم بالاقتراح: |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العتوان البريدي        |
|   | . ــــــ اللقال                           | الفاكس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الهاتفدد ـــــــ       |
|   |                                           | and the Property was seen to be seen and the | الهريد الإلكتروني،     |
|   | سلة)                                      | لذاتية على ورقة منف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (الرجاء ارفاق السيرة ا |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العنوان الرثيسسي للكن  |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   |                                           | سالیه د سال سالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العنوان الشيانوي للكت  |
| ~ |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأهداف العسامسة للكة  |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   |                                           | <b>ف من الفصل أو الباب ما</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأهداث التوعية (الهد  |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|   | and the same which the same with the same |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

| (2                                                | ملخص عن الكتاب، بحدود ٢.٢ صفحات (الرجاء إرفاقه بورقة منفصلا           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                   | خطة الكتاب (لاقتراحات التأليف) ــ ـــ ــ ـ |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   | الله الله الله الله الله الله الله الله                               |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   | ,                                                                     |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
| . <b></b>                                         |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
| , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |                                                                       |
|                                                   |                                                                       |
| ,                                                 |                                                                       |
|                                                   | بالنسبة لافتراحات الترجمة الرجاء اضافة الملومات التالية،              |
|                                                   |                                                                       |
| ***********                                       | عنوان الكتاب الرئيسي بلغته الأصلية                                    |
|                                                   | عنوان الكتاب الثانوي بلغته الأصلية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ            |
|                                                   | اسم المؤلف                                                            |
| - — — — — <del>— — —</del>                        | m man ton ton and man are seen ton ton ton ton ton ton ton ton ton to |
| · ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •           | اسم انتاشره بر                    |



| نسوان الفاشير: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | <b>~</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                   | -        |
|                                                                   |          |
|                                                                   | را       |
| اريخ الإمسدار الأصطبي: ــ     | j        |
| يرد الصفحات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | c        |
| لدة المتوقعة لإنجاز الترجمة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ţį       |

### على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت بدءا من سبتمبر ١٩٩١، أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية:

الأردن

وكالة التوزيع الأردنية عمان ص. ب ٢٧٥ عمان ١١١١٨ ت: ٤٦٣٠١٩١ -- فاكس ٢٩٢٥١٩١

دولة البحرين

مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص، ب ۲۲۱ / المنامة ت: ۵۳٤۵۵۹ - هاكس ۲۹۰۵۸

سلطنة عمان

ألمتحدة لخدمة وسائل الإعلام مسقط ميسب ٣٣٠٥ -- روي الرمز البريدي ١١٢ ت: ٧٠٠٨٩٦ -- فاكس ٧٠٦٥١٢

دولة قطر

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع الدوحة ص. ب ٣٤٨٨ ت: ٤٦٦١٦٩٥ - هاكس ٤٦٦١٦٩٥

الجزائر

المتحدة للنشر والاتصال ٢٣٨ شارع في دو موياسان الينابيع بثر مراد رايس ~ الجزائر ت: ٤٤٧٦١٦ - هاكس ١٤٢٤٦٥

دولة فلسطين

وكائة الشرق الأوسط للتوزيع القدس / شارع صالاح الدين ١٩ ص. ب ١٩٠٩٨ ت: ٢٣٤٣٩٥٤ - فاكس ٢٢٤٣٩٥٥

دولة السودان

مركز الدراسات السودانية الخرطوم ص. ب ١٤٤١ هاتف ٢٨٨٦٢١

نيويورك WEDIA MARKETING RESEARCHING 25-2551 SI AVENUE TEL: 4725488 FAX: 4725493

الثدن UNIVERSAL PRESS & MARKETING LIMITED. POWER ROAD. LONDON W 4 SPY. TEL: 020 87423344 الكويت

درة الكويت للتوزيع شارع جابر المبارك- بناية النفيسي والخترش ص. ب ۲۹۱۲۱ الرمز البريدي ۱۳۱۵۰ ش: ۲٤۱۷۸۰۹ – ۲٤۱۷۸۱۰/۱۱ - فاكس ۲٤۱۷۸۰۹

دولة الإمارات العربية المتحدة

شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع دبي، ماتف: ٣٩١٦٥٠١/٢/٣ – فاكس: ٢٩١٨٢٥٤/٥/٦ مدينة دبي للإعلام – صحب ٦٠٤٩٩ دبي

السعودية

الشركة السعودية للتوزيع الإدارة العامة ~ شارع الستين -- ص.ب ١٣١٩٥ جدة ٢١٤٩٢ هاتف: ٢٥٢٠٩٠٩

سورية

المؤسسة المريبة المتورية لتوزيع الطبوعات ص. ب – ۱۲۰۳۵ ت: ۲۱۲۷۷۹۷ / فاكس ۲۱۲۲۵۲۲

جمهورية مصر العربية

مؤسسة الأهرام للتوزيع شارع الجلاء رقم ٨٨ – القاهرة ت: ٧٩٩٦٣٢ – فاكس ٧٩٩٦٣٢

المغرب

الشركة الشريفية للتوزيع والصحف الدار البيضاء ص. ب ١٣٦٨٢ ب: ٢٤٠٢٢ - هاكس ٢٤٠٤٠٢١

تونس

الشركة التونسية للمنسافة تونس -- ص. ب ٤٤٢٢ ت: ٣٢٢٤٩٩ -- فاكس ٢٢٢٤٩٩

لينان

الشركة اللبنائية لتوزيع المسحف والمطبوعات بيروث ص، ب ٢٠٨٦ - ١١ ت: ٢٧١٩١٠ - فاكس ٣٦٦٦٨٢

اليمن

القائد للتوزيع والنشر عسن ـ س. ب ۲۰۸۴ ت: ۲۰۱۹۰۱/۲/۳ - هاکس ۲۰۱۹۰۹/۲



# صدر عن هذه السلسلة

| ينساير ۱۹۷۸                | تأليف: د/ حسين مؤنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١١-المضارة                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میرایس ۱۹۷۸<br>فیرایس ۱۹۷۸ | تأليف: د/ إحسان عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢- اتجاهات الشعر العربي المعاصر                                                                            |
| میربیتر ۱۹۷۸<br>منارس ۱۹۷۸ | تأليف: د/ فؤاد زكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠ التفكير الملمي                                                                                          |
| شرس ۱۹۷۸<br>آبریسل ۱۹۷۸    | تأليف: / أحمد عبدالرحيم مصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ء.<br>1_الولايات المتعمدة والمشرق العربي                                                                   |
| بریس ۱۹۷۸<br>مایسو ۱۹۷۸    | بالمار ما المار الكرمي الكرمي المار الكرمي المار الكرمي الكرم ال | هالعلم ومشكلات الإنسان المعاصر                                                                             |
| سويسو،۱۹۷۸<br>يونيسو ۱۹۷۸  | تأليف: د/ عزت حجازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦_ الشباب العربي والشكلات التي يواجهها                                                                     |
| يونيسو،۱۹۷۸<br>يولنيو ۱۹۷۸ | تأليف: / محمد عزيز شكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧- الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية                                                                   |
| يوسيو ۱۹۷۸<br>أفسطس ۱۹۷۸   | ديسه ( مير السمهوري<br>ترجمة: د/ زهير السمهوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨. تراث الإسلام (الجزء الأول)                                                                              |
| ب <del>اسم</del> س ۱۹۴۸    | مريسه در رسير السهيوري<br>شقيق وتعليق: د/ شاكر مصطفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|                            | مراجعة: د/ فؤاد زكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| سيتمبر ١٩٧٨                | سرمېست. د / نايف خرما<br>تأليف: د / نايف خرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٩_ أضواء حلى المدراسات اللغوية المعاصرة                                                                    |
| _                          | تألیف: د/ محمد رجب النجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٠. جحا العربي                                                                                             |
| أكتوبر ۱۹۷۸                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| توقمبر ۱۹۷۸                | د/ حسين مؤنس<br>ترجمة: { د/ إحسان ألعمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١١ ـ تراث الإسلام (الجنزء الثاني )                                                                         |
|                            | د / رحسان العمد<br>مراجعة: د/ فؤاد زكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| VAUA .                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| دیسمبر ۱۹۷۸                | د. حسين مؤنس<br>ترجمة: {<br>د/ إحسان العمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٧. تراث الإسلام (الجزء الثالث )                                                                           |
|                            | ۰ ۱۰ رحسان،انعمد<br>مراجعة: د/ فؤاد زكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| 1.41/4 .5.                 | عراجيب. يـ / قواد ريزي<br>تأليف: د / أتور حبدالعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | it was facility to the State 199                                                                           |
| ينايسر ١٩٧٩                | تالیف: د/ «فرز حبد»بعدیم<br>تألیف: د/ عفیف بهنسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17-الملاحة وعلوم البيحار عند العرب<br>10- مـ 11-11:                                                        |
| فبرأير ١٩٧٩                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>11. جمالية الفن العربي</li> <li>12. مدالة الفن العربي</li> </ul>                                  |
| مارس ۱۹۷۹<br>۱ ا میده د    | تأليف: د/ عبدالمحسن صاليع<br>تأليف: د/ عبدالمحسن صاليع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>١٠ اسالإنسان الحائر بين العلم والخرافة</li> <li>١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ -</li></ul> |
| أبسريل ١٩٧٩<br>: مدد د     | تأليف: د/ محمود عبدالفضيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>١٦ النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية المربية</li> </ul>                                            |
| مىأيىو 1979                | إعداد: رڙوف وصفي<br>است ساسي سنڌي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٧ الكون والثقوب السوداء                                                                                   |
|                            | مراجعة: د/ زهير الكرمي<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| یونیو ۱۹۷۹                 | ترجمة: د/ علي أحمد محمود<br>لا مناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۸ ـ. الكوميديا والتراجيديا                                                                                |
|                            | د/ شوقي السكري<br>مراجعة : { د/ علي الراعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| 3.4444 3                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 94 55 ~ 614 4 4                                                                                          |
| يوليو ۱۹۷۹                 | تأليف : سعد أردش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19_المخرج في المسرح المعاصر                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |



| اء د میم،   | marka .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| أغسطس ١٩٧٩  | ترجمة: حسن سعيد الكرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٠ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج                 |
|             | مراجعة: صدقي حطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| سبتمبر ۱۹۷۹ | تأليف: د/ محمد على الفرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢١ ٨. مشكلة إنتاج الفذاء في الوطن العربي            |
| أكتوير ١٩٧٩ | رشيد الحمد<br>تأليف : { د / محمد سعيد صباريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 . mail 1 . m                                      |
|             | تاريمها ۱۰ د/ محمد سعيد صباريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲_البیئة ومشکلاتها                                 |
| توقمير ١٩٧٩ | تأليف: د/ عبدالسلام الترمانيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳۔.الرق                                            |
| دیسمبر ۱۹۷۹ | تأليف: د/ حسن أحمد عيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤ ٢ ـ الإبداع في الفن والعلم                        |
| یشایر ۱۹۸۰  | تأليف: د/ علي الراعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ه ٢ ـ المسرح في الوطن العربي                        |
| قبرايس ۱۹۸۰ | تأليف: د/ عواطف عبدالرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲_مصر وفلسطين                                      |
| مأرس ۱۹۸۰   | تأليف: د/ عيدالستار ابراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٧العلاّج النفسي الحديث                             |
| أبريسل ۱۹۸۰ | ترجمة: شوقي جلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٨_ أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي                 |
| مايسو ۱۹۸۰  | تألیف: د/ محمد عماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٩ ـ العرب والتحدي                                  |
| يونيسو ۱۹۸۰ | تأليف: د/ عزت قرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • ٣- العثالة والحرية في فبعر النهضة العربية الخشيثة |
| يوليسو ١٩٨٠ | تأليف: د/ محمد زكريا عناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣١_الموشيحات الأندلسية                              |
| أغسطس ۱۹۸۰  | ترجمة: د/ عبدالقادر يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٢ـ تكثولوجيا السلوك الإنساني                       |
|             | مراجعة: د/ رجا الدريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| سيتمير ۱۹۸۰ | تَالَيْفَ: د/ محمد فتحي عُوض اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٣_الإنسان والثروات المدنية                         |
| أكتوير ١٩٨٠ | تأليف: د/ محمد عبدالغني سعودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٤. قضايا أفريقية                                   |
| توقمبر ۱۹۸۰ | تأليف: د/ محمد جابر الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ه ۳. تحولات الفكر والسياسة                          |
|             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | في المشرق العربي (١٩٣٠-١٩٧٠ )                       |
| دیسمبر ۱۹۸۰ | تأليف: د/ محمد حسن عبد اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عب و- حبي<br>22. استنب في التراث العربي             |
| يتايسر ١٩٨١ | تأليف: د/ حسين مؤنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277_المساجد                                         |
| فبرايس ١٩٨١ | تأليف: د/ سعوديوسف عياش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٨_ تكثولوجيا الطاقة البديلة                        |
| مارس ۱۹۸۱   | ترجمة: د/ موفق شنخاشيرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224 ارتقاء الإنسان                                  |
|             | مراجعة: د/ زهير الكرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| أبسريل ١٩٨١ | تأليف: د/ مكارم الغمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • ٤. الرواية الروسية في القرن التأسع عشر            |
| مايسو ١٩٨١  | تألیف: د/ عبده بدوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤١ــ الشعر في السودان                               |
| یونیسو ۱۹۸۱ | تأليف: د/ على خليفة الكواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * £ £ ـ دور المشروحات العامة في التنمية الاقتصادية  |
| يوليو ١٩٨١  | تأليف: فهمي هويدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٣ ــ الإسلام في الصين                              |
| اغسطس ۱۹۸۱  | تأليف: د. عبد المباسط عبد للعطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 1 _ اتجاهات نظرية في علم الاجتماع                 |
| •           | A Company of the same of the s | وه و المناسم سرايد على مناسم مناسم                  |

تأليف: د/ محمد رجب النبعار سيتمبر ١٩٨١ تأليف: د/ يوسف السيسي أكتوير ١٩٨١ ترجعة: سليم الصويص توقمير ١٩٨١ مراجعة: سليم بسيسو تأليف: د/ عبدالمحسن صالح نیسمبر ۱۹۸۱ تأليف: صلاح الدين حافظ يتايسىر ١٩٨٢ تأليف: د/ محمد عبدالسلام فبرايسر ١٩٨٧ تأليف: جان ألكسان سارس ۱۹۸۲ تأليف: د/ محمد الرميحي أبريسل ١٩٨٢ ترجمة: د/ محمد عصفور سايسو ۱۹۸۲ تأليف: د/ جليل أبو الحب يونيسو ١٩٨٢ ترجمة: شوقي جلال يوليسر ١٩٨٢ تأليف: د/ عادل المعرداش أقسطس ١٩٨٢ تأليف: د/ أسامة عبدالرحمن سيشمير ١٩٨٢ أكتوير ١٩٨٢ ترجمة : د/ إمام حبدالفتاح تأليف: د/ انطونيوس كرم توفمبر ۱۹۸۲ تأليف: د/ عبدالوهاب المسيري ديسمير ۱۹۸۲ تأليف: د/ عبدالوهاب المبيري يشايبر ١٩٨٢ ترجمة: د/ فؤاد زكريا البيراير ١٩٨٣ مبارس ۱۹۸۳ تأليف: د/ عبدالهادي على النجار إبريىل ١٩٨٢ ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد مستأيو ١٩٨٢ تأليف: عبدالعزيز بن عبد الجليل يونيسو ١٩٨٣ تأليف: د/ سامي مكي العاني يوليسو ١٩٨٢ ترجمة: زهير الكرمي أفسطس ١٩٨٢ تأليف: د/ محمد موفاكو سيشمير ١٩٨٢ تأليف: د/ عبدالله العمر أكشوير ١٩٨٣ ترجمة: د/ على حسين حجاج مراجعة: د/ عطيه محمودهنا تأليف: د/عينظائك محلف التميعي - توفمبر ١٩٨٣ ٧١. الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي ديسمبر ۱۹۸۲ ترجمة: د/ فؤاد زكريا

ه ٤\_ حكايات الشطار والعبارين في التراث العربي ٣٤ ـ دعوة إلى الموسيقا ٧٤ ـ فكرة القانون ٤٨\_ التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان 4 ]. صراع القوى العظمي حول القرن الأفريقي . ٥. التكنولوجيا الحديثة والمتنمية الزراعية ١ هـ السينما في الوطن العربي ٧٥. النفط والعلاقات الدولية ٥٣ البدائية ٤ ع. إ فيشرات النافلة للأمراض ه ٥.. العالم يعد مائتي عأم 7 هـ الإدمان ٥٧\_البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية ٨٥.. الوجودية ٩ ٥. العرب، أمام تحديات المتكنولوجيا ١٠. الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الأول) ٦١ ـ الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الثاني) ٦٢ .. حكمة الغرب (البلزء الأول) 77\_ الإسلام والاقتصاد ٦٤. صناعة الجوع (خرافة المندرة) ٦٥. مذخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية 27-الإسلام والشعر ٢٧ ـ ينو الإنسان ٦٨. الثقافة الألبائية في الأبجدية العربية ٢٩...ظاهرة العلم الحديث ٧٠ تظريات الثملم (دراسة مقارنة ) ( القسم اللأول)

٧٢ حكمة الغرب (الجزء الثاني)



| ينابر ١٩٨٤   | تألیف: د/ مجید مسعود                                | ٧٣ـ التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| قبرایر ۱۹۸۶  | تأليف: أمين عبدالله محمود                           | ٧٤ـ مشاريع الاستيطان اليهودي                  |
| مبارس ۱۹۸۶   | تأليف: د/ محمد نبهان سويلم                          | ٥٧-التصوير والحياة                            |
| أبريسل ١٩٨٤  | ترجمة: كامل يوسف حسين                               | ٧٦- للوت في الفكر الغربي                      |
|              | مراجعة: د/ إمام عبدالفتاح                           | -                                             |
| مسايو ۱۹۸٤   | تأليف: د/ أحمد عتمان                                | ٧٧. المشعر الإخرياتي تراثا إنسانيا وعالميا    |
| يونيسو ١٩٨٤  | تأليف: د/ عواطف عبدالرحمن                           | ٧٨. قضايا التبعية الإعلامية والثقافية         |
| يوليسو ١٩٨٤  | ثاليف: د/ محمد احمد خلف الله                        | ٧٩ مفاهيم قرآنية                              |
| أضطن ١٩٨٤    | تأليف: د/ عبدالسلام الترمانيني                      | • ٨- المزواج عند العرب (في الجاهلية والإسلام) |
| سپتمبر ۱۹۸٤  | تأليف: د/ جمال اللين سيد محمد                       | ٨١ الأدب اليوغسلاني المعاصر                   |
| أكتنوبر ١٩٨٤ | ترجمة: شوقي جلال                                    | ٨٢ ـ تشكيل العقل الحديث                       |
|              | مراجعة: صدقي حطاب                                   |                                               |
| ئوقمېر ۱۹۸۶  | تأليف: د/ سعيدا لحفار                               | ٨٣ ـ البيولوجيا ومصير الإنسان                 |
| ديسمېر ۱۹۸۴  | تأليف: د/ رمزي زكي                                  | ٨٤ ـ المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية       |
| يشايىر ١٩٨٥  | ثأليف: د/ بدرية المعوضي                             | ٥٠ ـ دول مجلس التعاون الخليجي                 |
|              |                                                     | ومستويات العمل المدولية                       |
| قبراير ١٩٨٥  | تأليف: د/ حبدالستار إبراهيم                         | ٨٦ ــ الإنسبان وحلم النفس                     |
| مارس ۱۹۸۵    | تأليف: د/ توفيق العلويل                             | 87 في تراثنا العربي الإسلامي                  |
| أبريسل ١٩٨٥  | ترجمة: د/ هزت شعلان                                 | ٨٨ ــ الميكروبات والإنسان                     |
|              | د/ عبدالرزاق العدوائي<br>مراجعة: {<br>د/ سمير رضوان |                                               |
|              | مراجعه: ﴿ د/ سمير رضوان                             |                                               |
| مسايو ۱۹۸۵   | تأليف: د/ محمد عماره                                | ٨٩ ـ الإسلام وسحقوق الإنسان                   |
| يونيسو ١٩٨٥  | تأليف: كافين رايئي                                  | ٩٠ ـ الغرب والعالم (القسم الأول)              |
|              | د/ عبدالوهاب السيري<br>ترجمة: { د/ هدى حبحازي       |                                               |
|              |                                                     |                                               |
|              | مراجعة: د/ فؤاد زكريا                               |                                               |
| يوليسو ١٩٨٥  | تأليف: د/ عبدالعزيز الجلال                          | ٩١ ستربية اليسر وتشخلف التنمية                |
| أغسطس ١٩٨٥   | ترجمة: د/ لعلقي قطيم                                | ٢٠ عقول المستقبل                              |
| سېتمبر ۱۹۸۵  | تأليف: د/ أحمد مدحت إسلام                           | ٩٣ _ لغة الكيمياء عند الكائنات الحية          |
| أكتوير ١٩٨٥  | تأليف: د/ مصطفى المصمودي                            | 11 - النظام الإعلامي ألجديد                   |
|              |                                                     |                                               |



| ئوثبر ۱۹۸۰   | تأليف: د/ أثور عبدالملك                       | ه٩ ـ تغيّر المالم                              |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| دیستیر ۱۹۸۰  | تأليف: ريجينا الشريف                          | ٩٦ _ الصهيونية غير اليهودية                    |
| _            | ترجمة: أحمد عبدالله عبدالعزيز                 |                                                |
| يتاير ١٩٨٦   | تأليف: كافين رايلي                            | ٩٧ ـ. الغرب والعالم (القسم الثاني)             |
| -            | د/ عبدالوهاب المسيري<br>ترجمة: { د/ هدى حجازي |                                                |
|              | مراجعة: د/ فؤاد زكريا                         |                                                |
| فبراير١٩٨٦   | تأليف: د/ حسين فهيم                           | ٩٨ قصة الأنثروبولوجيا                          |
| مأرس ١٩٨٦    | تأليف: د/ محمد عماد الدين إسماعيل             | ٩٩ _ الأطفال مرآة المجتمع                      |
| أبريسل ١٩٨٦  | تأليف: د/ محمد علي الربيعي                    | ١٠٠ _ الوراثة والإنسان                         |
| مسايو ١٩٨٦   | تأليف: د/ شاكر مصطفى                          | ١٠١ ـ الأدب في البرازيل                        |
| يونيسو ١٩٨٦  | تأليف: د/ رشاد الشامي                         | ١٠٢_!لشخصية اليهودية الإسرائيلية               |
|              |                                               | والروح المدوانية                               |
| يوليسو ١٩٨٦  | تأليف: د/ محمد توفيق صادق                     | ١٠٣ التنمية في دول مبعلس التعاون               |
| أغسطس ١٩٨٦   | تأليف: جاك لوب                                | ١٠٤ _ العالم الثالث وغمليات البقاء             |
|              | ترجمة: أحمد فؤاد بليع                         |                                                |
| میتمبر ۱۹۸۹  | تأليف: د/ إبراهيم عبدالله غلوم                | ٥٠٥ _ للسرح والتغير الاجتماعي في الحليج العربي |
| أكتوبر ١٩٨٦  | تأليف: هربرت . أ . شيلئر                      | ١٠٦ _ «المتلاعبون بالعقول»                     |
|              | ترجمة: عبدالسلام رضوان                        |                                                |
| توقمير ١٩٨٦  | تأليف: د/ محمد السيد سعيد                     | ١٠٧ الشركات عابرة القومية                      |
| دیسمبر ۱۹۸۳  | ترجمة: د/ علي حسين حجاج                       | ١٠٨ _نظريات التعلم (دراسة مقارنة)              |
|              | مراجعة: د/ عطية محمودهنا                      | (الجزء المثاني )                               |
| يتنايىر ١٩٨٧ | تأليف: د/ شاكر عبدالحميد                      | ١٠٩ العملية الإبداعية في فن التصوير            |
| فبراير ١٩٨٧  | ترجمة: د/ محمد عصفور                          | ۱۱۰ _مفاهيم نقدية                              |
| مارس ۱۹۸۷    | تأليف: د/ أحمد محمد عبدا لحائق                | ١١١ _ قلق الموت                                |
| أبريىل ١٩٨٧  | تأليف: د/ جون . ب . ديكنسون                   | ١١٢ ـ الملم وللشتغلون بالبحث العلمي            |
|              | ترجمة: شعية الترجمة باليونسكو                 | في المجتمع الحديث                              |
| مسايو ۱۹۸۷   | تأليف: د/ سعيد إسماعيل علي                    | ١١٢ ــ الفكر التربوي العربي الحليث             |
| يونيس ١٩٨٧   | ترجمة: د/ فاطمة عبدالقادر المأ                | ١١٤ ـ الرياضيات في حياتناً                     |



| يوليسو ١٩٨٧  | تأليف: د/ ممن زيادة                          | ١١٥ ممالم على طريق تحديث الفكر العربي     |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| أغسطس ١٩٨٧   | تنسيق وتقديم: سيزار فرنائدث موريتو           | ١١٦ ـ أدب أميركا اللاتينية                |
|              | ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد                   | قضايا ومشكلات ( القسم الأول)              |
|              | مراجعة: د/ شاكر مصطفى                        |                                           |
| مبتمير ۱۹۸۷  | تأليف: د/ أسامة الغزالي حرب                  | ١١٧ ـ الأحزاب السياسية في العالم الثالث   |
| أكتوبر ١٩٨٧  | تأليف: د/ رمزي زكي                           | ١١٨ _ التاريخ النقدي للتخلف               |
| توقمير ۱۹۸۷  | تأليف: د/ عبدالغفار مكاوي                    | ١١٩ ـ تصيدة وصورة                         |
| ديسمير ۱۹۸۷  | تألیف: د/ سوزانا میلر                        | ١٢٠سيكولوجية اللمب                        |
|              | ترجمة: د/ حسن عيسي                           |                                           |
|              | مراجعة: د/ محمدعماداللين إسماعيل             |                                           |
| يشاير ۱۹۸۸   | تأليف: د/ رياض رمضان العلمي                  | ١٢١الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم        |
| فبراير ۱۹۸۸  | تنسيق وتقليم: سيزار فرناندث مورينو           | ١٢٢ _ أدب أميركا اللاتينية (القسم الثاني) |
|              | ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد                   | •                                         |
|              | مراجعة: د/ شاكر مصطفى                        |                                           |
| مأرس ۱۹۸۸    | تأثيف: د/ هادي نعمان الهيتي                  | ١٧٣ نشانة الأطفال                         |
| أبريسل ١٩٨٨  | تألیف: د/ دافید . ف . شیهان                  | ١٧٤ مرض القلق                             |
|              | ترجمة: د/ عزت شعلان                          |                                           |
|              | مراجعة: د/ أحمد عبدالعزيز سلامة              |                                           |
| مسايو ۱۹۸۸   | تأليف: قرانسيس كريك                          | ١٢٥ ــ طبيعة الحياة                       |
|              | ترجمة: د/ أحمد مستجير                        |                                           |
|              | مراجعة: د/ عبدالحافظ حلمي                    |                                           |
| يونيــو ١٩٨٨ | د/ ثایف خرما                                 | St. for the Local State of the second     |
|              | د/ نایف خرما<br>تألیف: { د/ علی حجاج         | ٢٧٦ _ اللغاث الأجنبية (تعليمها وتعلمها)   |
| يوليسو ١٩٨٨  | تأليف: د/ إسماعيل إبراهيم درة                | ١٢٧ اقتصاديات الإسكان                     |
| أقسطس ١٩٨٨   | تأليف: د/ محمد عبدالستار عثمان               | ١٧٨ _ المدينة الإسلامية                   |
| مبيتمير ۱۹۸۸ | تأليف: عبدالعزيز بن عبدالجليل                | ١٧٩ الموسيقا الأندلسية المغربية           |
| أكتوير ١٩٨٨  | د/ زولت هارسيناي<br>تأليف: {<br>ريتشارد هتون |                                           |
|              | تالیمب: ع<br>ریتشاردهتون                     | ١٣٠ ـ التنبؤ الورائي                      |
|              | ترجمة: د/ مصطفى إبراهيم فهمي                 |                                           |
|              | مراجعة: د/ مختار الظواهري                    |                                           |
|              |                                              |                                           |

| ١٣١ _ مقدمة تتاريخ الفكر العلمي في الإسلام | تأليف: د/ أحمد سليم سعيدان             | توقمير ۱۹۸۸    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ٢٠٠٢ أوروبا والشخلف في أفريقيا             | تأليف: د/ والمتر رودني                 | دیسمبر ۱۹۸۸    |
|                                            | ترجمة: د/ أحمد القصير                  |                |
|                                            | مراجعة: د/ إيراهيم عثمان               |                |
| ١٣٣ _ العالم المعاصر والصراعات الدولية     | تأليف: د/ عبدالخالق عبدالله            | يناير ١٩٨٩     |
| •                                          |                                        | فيسرأير ١٩٨٩   |
| ١٣٤ _ العلم في منظوره الجلايد              | تأليف: {<br>جورج ن. ستانسيو            |                |
|                                            | ترجمة: د/ كمال خلايلي                  |                |
| ١٣٥العرب واليونسكو                         | تأليف: د/ حسن نافعة                    | مارس ۱۹۸۹      |
| ١٣٦ ـ اليابانيون                           | تأليف: إدوين رايشاور                   | أبريل ١٩٨٩     |
|                                            | ترجمة: ليلي الجبالي                    | <del>-</del> · |
|                                            | مراجعة: شوقي جلال                      |                |
| ١٣٧ _ الاتجاهات التعصبية                   | تألَّيَف: د/ معتز سيد عبد اللَّه       | مسايو ١٩٨٩     |
| ۱۳۸ أدب الرسملات                           | تأليف: د/ حسين فهيم                    | يونيسو ١٩٨٩    |
| ١٣٩ _المسلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا | تأليف: عبنالله عبدالرزاق ابراهيم       | يوليسو ١٩٨٩    |
| ١٤٠الإنسان بين الجوهر والمظهر              | تأليف: إريك فروم                       | أغسطس ١٩٨٩     |
| (تتملك أو تكون)                            | ترجمة: سعد زهران                       | •              |
| •                                          | مراجعة: د/ لطفي تعليم                  |                |
| ١٤١ _ الأدب الملاتيني (ودوره الحضاري)      | تأليف: د/ أحمد عتمان                   | سيتمير ١٩٨٩    |
| ١٤٧مستقبلنا المشترك                        | إعداد: اللجنة العالمية للبيئة والتنمية | أكتوبر ١٩٨٩    |
|                                            | ترجمة: ميحمد كامل عارف                 |                |
|                                            | مراجعة: على حسين حبحاج                 |                |
| ١٤٣ ـ الريف في الرواية العربية             | تأليف: د/ معمد حسن عبدالله             | توقمير ۱۹۸۹    |
| ١٤٤ _ الإبداع العام والحناص                | تأليف: الكسنندو روشكا                  | دپسمبر ۱۹۸۹    |
|                                            | ترجمة: د/ غسان عبدالحي أبو فخر         |                |
| ١٤٥سيكولوجية اللغة والمرض العقلي           | تأثيف: د/ جمعة سيد يوسف                | يناير ١٩٩٠     |
| ١٤٦حياة الوعي الفني                        | تأليف: هيورغي غائشف                    | قبراير ١٩٩٠    |
| (دراسات في تاريخ الصورة الفنية)            | ترجمة: د/ نوفّل نيوف                   |                |
|                                            | مراجعة: د/ سعد مصلوح                   |                |
| ١٤٧ ـ الرأسمالية تجدد نفسها                | تأليف: د/ قۋادمُرسي                    | مارس ۱۹۹۰      |



| أبريسل ١٩٩٠  | تأليف: ستيفن روز وآشمرين         | ١٤٨ _ علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | ترجمة: د/ مصطفى إبراهيم فهمي     | <b>,</b>                                         |
|              | مراجعة: د/ محمد عصفور            |                                                  |
| مسايو ١٩٩٠   | تأليف: د/ قاسم عبده قاسم         | ١٤٩ _ ماهية الحروب الصليبية                      |
| يونيسو ١٩٩٠  | (برنامج الأمم المتحدة للبيثة)    | • ١٥٠ حاجات الإنسان الأساسية في الموطن العربي    |
|              | ترجمة: عبدالسلام رضوان           | دالجوائب البيتية والمنكنولوجية والسياسية         |
| يوليسو ١٩٨٩  | تأليف: د/ شوقي عبد القوي عثمان   | ١٥١ _ تَجَارَة للحيط الهندي                      |
|              |                                  | في عصر السيادة الإسلامية                         |
| أغسطس ١٩٩٠   | تأليف: د/ أحمد مدحت إسلام        | ٢٥٢ _ التلوث مشكلة المصر                         |
| المراقي      | ، وانقطعت السلسلة بسبب العدوان   | (ظهر هذا العدد في أغسطس ١٩٩٠:                    |
|              |                                  | الغاشم على دولسّة الكويث، ثم است                 |
| 1991 سيتمير  | تَالَيْف: د/ محمد حسن عبد اللَّه | ١٥٢ الكويت والتنمية الثقافية العربية             |
| أكتوبر ١٩٩١  | تألیف: پیتر بروك                 | ٤ ٥ ١ النقطة المتحولة : أربعون عاما في           |
|              | ترجمة: فاروق عبدالقادر           | استكشاف المسرح                                   |
| توقمير ۱۹۹۱  | تأليف: د/ مكارم الغمري           | ١٥٥ _ مؤثرات عربية وإسلامية في الادب الروسي      |
| ديسمبر ١٩٩١  | تأليف: سيلفانو آرثي              | ١٥٦ ـ القصامي : كيف تقهمهُ ونساحته؟              |
|              | ترجمة: د/ عاطف أحمد              | (دليل للأسرة والأصدقاء)                          |
| يستأيسر ١٩٩٢ | تأليف: د/ زينات البيطار          | ١٥٧ ـ الاستشراق في القن الرومانسي الفرنسي        |
| فبراير١٩٩٢   | تأليف: د/ محمد السيد سعيد        | ١٥٨ ـ مستقبل التظام العربي بعد أزمة الخليج       |
| مارس ۱۹۹۲    | ترجمة: فؤاد كامل عبدالمزيز       | ١٥٩ فكرة الزمان عبر التاريخ                      |
|              | مراجعة: شوقي جلال                |                                                  |
| أبريسل ١٩٩٢  | تأليف: د/ عبداللطيف محمد خليفة   | ١٦٠ _ ارتقاء القيم (دراسة نفسية)                 |
| مسايو ۱۹۹۲   | تأليف: د/ فيليب عطية             | ١٦١ أمراض الققر                                  |
|              |                                  | (المشكلات الصحية في العالم الثالث)               |
| يونيسو ١٩٩٢  | تأليف: د/ سمحة الحولي            | ١٦٢ القومية في موسيقا القرن العشرين              |
| يوليسو ١٩٩٢  | تأليف: الكسندر بوربلي            | ١٦٣ سأمسرار النوم                                |
|              | ترجمة: د/ أحمد عبدالعزيز سلامة   |                                                  |
| أغسطس ١٩٩٢   | تأليف:د/ صلاح فضل                | ٦٤ ١- يلاغة الخطاب وحلم النص                     |
| سيتمبر ١٩٩٢  | تأليف: : [.م. بوشنسكي            | ١٦٥ ـ الفلسفة المعاصرة في أوروبا                 |
|              | ترجمة: د/ عزت قرني               |                                                  |
|              |                                  |                                                  |



|              | مائة مداد مداد                                  | to see to make to a mental to a          |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| أكتوبر ۱۹۹۲  | تألیف: د/ فایز قنطار                            | ١٦٦] الأمومة: غو العلاقة بين الطفل والأم |
| توقمېر ۱۹۹۲  | تأليف: د/ محمود المقداد                         | ١٦٧ _ تاريخ الدراسات العربية في فرنسا    |
| ديسمير ۱۹۹۲  | تأليف: توماس كون                                | ١٦٨ _ بنية الثورات العلمية               |
|              | ترجمة: شوقي جلال                                |                                          |
| يىنأيىر ١٩٩٣ | تأليف: د/ الكسئلر ستيشفيتش                      | ١٦٩ _ تأريخ الكتاب (القسم الاول)         |
|              | ترجمة: د/ محمدم. الأرثاؤوط                      |                                          |
| فبراير ١٩٩٣  | تأليف: د/ الكسندر ستيبشفيتش                     | ١٧٠ _ تاريخ المكتأب (القسم الثاني)       |
|              | ترجمة: د/ محمدم. الأرناؤوط                      |                                          |
| مارس ۱۹۹۳    | تأليف: د/ علي شلش                               | ١٧١ _ الأدب الأفريقي                     |
| أبريسل ١٩٩٣  | تأليف: آلان بونيه                               | ١٧٧ _الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله     |
|              | ترجمة: د/ علي صبري فرغلي                        |                                          |
| مسایو ۱۹۹۳   | أشرف على التحرير جفري بارنكر                    | ١٧٣ _ المعتقدات الدينية لدى الشعوب       |
|              | ترجمة: د/ إمام عبدالفتاح إمام                   |                                          |
|              | مراجعة: د/ عبدالغفار مكاوي                      |                                          |
| يونيسو ١٩٩٣  | تأليف: ناهدة البقصمي                            | ١٧٤ الهندسة الورائية والأخلاق            |
| يوليسو ١٩٩٣  | تأليف: مايكل أرجايلٌ                            | ه ۱۷ سيكولوجية السعادة                   |
|              | ترجمة: د/ فيصل عبدالقادر يونس                   | • • •                                    |
|              | مراجعة: شوقي جلال                               |                                          |
| أفسطس ١٩٩٣   | تأليف: دين كيث ساعِنان                          | ١٧٦ ـ. العبقرية والإبداع والمقيادة       |
| _            | ترجمة: د/ شأكر عبدالحميد                        |                                          |
|              | مراجعة: د/ محمد عصفور                           |                                          |
| سېتمبر ۱۹۹۳  | تأليف: د/ شكري محمد عياد                        | ١٧٧ _ الملاحب الأدبية والنقدية           |
| ,            |                                                 | عند العرب والغربيين                      |
| أكتوير ١٩٩٣  | تأليف: د/ كارل ساخان                            | ۱۷۸ ــ الكون                             |
| <b>5.0</b>   | ترجمة: نافع أبوب لبّس                           | Salaria 1721                             |
|              | مر بستندے بیرید بات<br>مراجعة:متحمد كامل عارف   |                                          |
| توقمير ۱۹۹۳  | مر. بلاسان سريع<br>تأليف: د/ أسامة سعد أبو سريع | ١٧٩ _ الصداقة (من منظور علم النفس)       |
| دیسمبر ۱۹۹۳  | د/ عبد الستار إبراهيم                           | ١٨٠ ــ العلاج السلوكي للطفل:             |
|              | تأليف: د/عيدالعزيز الدخيل                       | -                                        |
|              | درمین از میناسریو به سین<br>د/ رخوی اِبراهیم    | أساليه وتماذج من حالاته                  |
|              | د ا ز مبوی زیر ، سم                             |                                          |



| يستايسر ١٩٩٤ | تأليف: د/ حبدالرحمن بدوي      | 1813 الأدب الألماني في نصف قرن                                                                                  |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيراير ١٩٩٤  | تأليف: والترج. أونج           | ١٨٧_ الشفاهية والكتابية                                                                                         |
|              | ترجمة: د/ حسن البنا عزالدين   |                                                                                                                 |
|              | مراجعة: د/ محمد عصفور         |                                                                                                                 |
| مارس ۱۹۹٤    | تأليف: د/ إمام عبدالفتاح إمام | ١٨٣ _الطاغية                                                                                                    |
| أبريسل ١٩٩٤  | تأليف: د/ نبيلُ على           | ١٨٤ ـ المرب وعصر تلعلومات                                                                                       |
| مسايو ١٩٩٤   | تأليف: جيمس بيركُ             | ١٨٥عندما تغير العالم                                                                                            |
| -            | ترجمة: ليلي الجبالي           |                                                                                                                 |
|              | مراجعة: شوقي جلاًل            |                                                                                                                 |
| يونيسو ١٩٩٤  | تأليف: د/ رشأد عبدالله الشامي | ١٨٦ القوى الدينية في إسرائيل                                                                                    |
| يوليسو ١٩٩٤  | تأليف: فلادعير كارتسيف        | ١٨٧ ـ آلاف السنين من الطاقة                                                                                     |
|              | بيوتر كازانوفسكي              |                                                                                                                 |
|              | ترجمة: محمد غياث الزيات       |                                                                                                                 |
| أقبطس ١٩٩٤   | تأليف: د/ مصطفى عبد الغني     | 188 الأتجاه الغومي في الرواية                                                                                   |
| سيتمبر ١٩٩٤  | تأليف: جانماري بيلت           | ١٨٩ عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة                                                                            |
|              | ترجمة: السيد محمد عثمان       |                                                                                                                 |
| أكتوبر ١٩٩٤  | تأليف: د. حسن محمد وجيه       | • ١ ٩مقدمة في علم التفاوض السياسي والاجتماعي                                                                    |
| توقعير ١٩٩٤  | تأليف: فرانك كلوز             | ١٩١ ــ التهسايسة                                                                                                |
|              | ترجمة: د/ مصطفى إيراهيم فهمي  | الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون                                                                            |
|              | مراجعة: عبدالسلام رضوان       | _                                                                                                               |
| ديسمبر ١٩٩٤  | تأليف: د/ عبدالغفار مكاوي     | ١٩٢ ـ جذور الاستبداد (قراءة في أدب قديم)                                                                        |
| يشأير ١٩٩٥   | تأليف: د/ مصطفى ناصف          | ١٩٣ ـ اللغة والتفسير والنواصل                                                                                   |
| فيسرأير ١٩٩٥ | تألُّبف: كاتارينا مومزن       | ١٩٤ جوته والعالم المربي                                                                                         |
|              | ترجمة:د/ عدنان عباس علي       |                                                                                                                 |
|              | مراجعة: د/ عبدالغفار مكاوي    | مقدام الأخراء المعارض ا |
| مسارس۱۹۹۵    | نلوة بمحثية                   | 190 - المقزو العراقي للكويت                                                                                     |
| أبريسل ١٩٩٥  | تأليف: د/ مختار أبوغالي<br>-  | ١٩٦٠-المادينة في الشعر العربي المعاصر                                                                           |
| مسايو ١٩٩٥   | تحرير: صموليل أتينجر          | ١٩٧- اليهود في البلدان الإسلامية                                                                                |
|              | ترجعة: د/ جميال الرفياعي      |                                                                                                                 |
|              | مراجعة: د/ رشاد الشامي        |                                                                                                                 |



| ١٩٨ ـ فلسفات تربوية معاصرة               | تأليف: د/ سعيد إسماعيل علي       | يونيسو ١٩٩٥  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ١٩٩الفكر الشرقي القديم                   | تألیف: جون کولر                  | يوليسو ١٩٩٥  |
|                                          | ترجمة: كامل يوسف حسين            |              |
|                                          | مراجعة: د/ إمام عبدالفتاح إمام   |              |
| ٢٠٠ الزلازل : حقيقتها وآثارها            | تأليف: د/ شاهر جمال أها          | أضطس ١٩٩٥    |
| ٢٠١. جيران في عائم واسمد                 | مراجعة: عبدالسلام رضوان          | سپتمبر ۱۹۹۰  |
| ٢٠٧ _ الأمم المتعجدة في تصغب قرن         | تأليف: د/ حسن ناقعة              | أكتوبر ١٩٩٥  |
| ٢٠٣ التصوير الشعبي العربي                | تأليف: د/ أكرم قائصو             | توقمېر ۱۹۹۰  |
| ٢٠٤_ الصراع على القمة                    | تأليف: لستر ثارو                 | دیسمبر ۱۹۹۵  |
|                                          | ترجمة: أحمد فؤاد بليع            |              |
| و ۲۰ للخدرات والمجتمع                    | تألیف: د/ مصطفی سویف             | يشأيسر ١٩٩٦  |
| ٢٠٦ _ البنيوية وما بعدها                 | تأليف: جون ستروك                 | فبراير ١٩٩٦  |
|                                          | ترجمة: د/ محمد حسن عصفور         |              |
| ٢٠٧ ـ شعرنا المقديم والنقد الجديد        | تأليف: د/ وهب أحمد روميه         | مارس ۱۹۹۲    |
| ٢٠٨ المبقرية (تاريخ الفكرة)              | تمويد: بنيلوبي موي               | أبريىل ١٩٩٦  |
|                                          | ترجمة: محمد عبدالواحد محمد       |              |
|                                          | مراجعة: د/ عبدالغفار مكاوي       |              |
| ٢٠٩ أزمة المياء في المنطقة العربية       | تأليف: د/ سامر مىلاح الدين مخيمر | مسايو ١٩٩٦   |
|                                          | خالد جمال الذين حجازي            |              |
| ۲۱۰ ـ الصينيون المعاصرون(چ۲)             | تأليف: وو بن                     | پونپسور ۱۹۹۳ |
|                                          | ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي         |              |
|                                          | مراجعة: لي تشين تشويغ            |              |
| ۲۱۱ سالصيتيون المعاصرون(۲۲)              | تألیف: وو بن                     | يوليسو ١٩٩٦  |
|                                          | ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي         |              |
|                                          | مراجعة: لي تشين تشويغ            |              |
| ٢ ١ ٣ الحصيلة اللغوية                    | تأليف: د/ أحمد محمد المتوق       | أغسطس ١٩٩٦   |
| ١٢ ٢. عالم يفيض بسكانه                   | تأليف: سير روي كالن              | سبتمبر ۱۹۹۲  |
|                                          | ترجمة: ليلي الجبالي              |              |
| ١٤ ٢- الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية | تأليف: د/ محمد بهي اللين عرجون   | أكتوير ١٩٩٦  |
|                                          |                                  |              |



| توقمبر 1447             | تأليف: أليكسي ف. جورافسكي             | ١٥ ٢ _ الإسلام والمسيحية               |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                         | ترجمة: د/ خلف محمد الجراد             |                                        |
|                         | مراجعة: د/ حمدي زقزوق                 |                                        |
| دیسمبر ۱۹۹۹             | تَأْلَيْفُ: د/ أمين أنور الحنولي      | ٢١٦ ـ الرياضة وللجنمع                  |
| يتاير ١٩٩٧              | تمرير: دانييل كيفلس                   | ٢١٧ ــ الشَّفَرة الوراثية لَلإنسان     |
|                         | و ليروي هود                           | · · · · · ·                            |
|                         | ترجمة: د/ أحمد مستجير                 |                                        |
| فبرأير ١٩٩٧             | تأليف: د/ مصطفى عبده تاصف             | ١١٨ ٪ محاورات مع النثر العربي          |
| مبارس ۱۹۹۷              | تأليف: توبي أ. هاف                    | ٢١٩ ـ قبير الملم الحديث                |
|                         | ترجمة: د/ أحمد محمود صبحي             | (الإسلام_الصين…الغرب) ج١               |
| ابريىل ١٩٩٧             | تأليف: تويي أ. هاف                    | ٢٢٠ _ فجر العلم الحديث                 |
|                         | ترجمة: د/ أحمد محمود صبحي             | (الإسلام ـ الصين ـ الغرب) ج٢           |
| مسايو ١٩٩٧              | تأليف: مجموعة من الكتاب               | ٢٧١ مدخل إلى مناهج النقد الأدبي        |
|                         | ترجمة: د/ رضوان ظاظا                  | <del>-</del>                           |
|                         | مراجعة: د/ للنصف الشنوفي              |                                        |
| يونيسر ١٩٩٧             | تأليف: إيان ج. سيمونز                 | ٢٢٢ ـ المبيئة والإنسان عبر العصور      |
|                         | ترجمة: السيد محمد عثمان               |                                        |
| يوليسو ١٩٩٧             | تأليف: مجموعة من الكتَّاب             | ٣٧٣ _نظرية اللقانة                     |
|                         | ترجمة: د/ علي سيد الصاوي              |                                        |
|                         | مراجعة وثقنيم: أ. د. الفاروق زكي يونس |                                        |
| أغسطس ١٩٩٧              | تأليف: د/ رشاد حبدالله الشامي         | ٢٢٤ إشكالية الهوية في إسرائيل          |
| سبتمير 194۷             | تأليف: ماريا لويزا برنيري             | 220 للدينة الفاضلة عبر الناريخ         |
|                         | ترجمة: د/ عطيات أبو السعود            |                                        |
|                         | مراجعة: د/ عبد الغفار مكاوي           |                                        |
| <del>اک</del> توبر ۱۹۹۷ | تأليف: د/ رمزي زكي                    | ٢٧٦ _!لاقتصاد السياسي للبطالة          |
| توقمير ۱۹۹۷             | تأليف: ر. هـ. روبنز                   | ٢٢٧ ـ موجز تاريخ علم اللغة ( في الغرب) |
|                         | ترجمة: د/ أحمد عوض                    |                                        |
| ديسمبر ١٩٩٧             | تأليف: م. سعد شعبان                   | ۲۲۸_الطريق إلى المريسخ                 |
| يىشايىر ۱۹۹۸            | تأليف: د. مايكل كاريذرس               | ٢٢٩ سلاذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟      |
|                         | ترجمة: شموقىي جلال                    |                                        |
|                         |                                       |                                        |



| قبراير ۱۹۹۸  | تأليف: د. محمد السيد عيد السلام | · ٢٣ _ الأمن الغذائي للوطن العربي          |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| مارس ۱۹۹۸    | تاليف: بيسل جينس                |                                            |
|              | ترجمة: عبد السلام رضوان         |                                            |
| أبريسل ١٩٩٨  | تأليف: د. هبد العزيز حموده      | ٢٣٢ المرايا المحسنبية                      |
|              |                                 | (من البنيوية إلى التفكيك)                  |
| مسايو ۱۹۹۸   | تأليف: جوزيف شاخست              | ۲۲۳ ـ تــسرات الإسسىلام                    |
|              | كليقورد بوزورث                  | (الجزء الأول) ط۲                           |
|              | ترجمة: د، محمد زهير السمهوري    |                                            |
|              | د. حسين مؤنس                    |                                            |
|              | د. إحسان صدقي العمد             |                                            |
|              | مراجمة: د. شاكر مصطفي           |                                            |
|              | د. فؤاه رُكرياً                 |                                            |
| يونيسو ١٩٩٨  | تأليف: جوزيف شاخست              | ٢٣٤ ـ تـــراث الإسسسلام                    |
|              | كليقورد بوزورث                  | (أسِلمَوْء المشاني) طـ٢                    |
|              | ترجمة: د، حسين مؤنس             | -                                          |
|              | د. إحسان صدقي العمد             |                                            |
|              | مراجعة: د. فؤاد زكريا           |                                            |
| يوليس ١٩٩٨   | تأليف: د. حبدالمحسن صالح        | ٣٣٥ _ الإنسان اشفائر بين العلم والخزافة ط٢ |
| أقسطس ١٩٩٨   | عمرير: دافيد أرنولد             | ٢٣٦ الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية     |
|              | ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي    |                                            |
| سبتمير ۱۹۹۸  | تأليف: د. حسين مؤنس             | ٣٣٧ المعضارة (الطبعة الثانية)              |
| اکتوبر ۱۹۹۸  | تأليف: هانس بيتر مارتين         | ۲۳۸ _ فتح العولمة                          |
|              | هسارالسد شسومسسان               |                                            |
|              | ترجمة: د. عدنان عباس علي        |                                            |
|              | مراجعة وتقديم: أ. د. رمزي زكي   |                                            |
| تبوقمير ۱۹۹۸ | تألیف: د. عبد الستار ابراهیم    | ٢٣٩الاكتئاب (اضطراب العصر الحفيث)          |
| دیسمبر ۱۹۹۸  | تأليف: د. عبدالملك مرتاض        | ٠ ٤ ٢ _ في نظرية الرواية                   |
| يناير 1999   |                                 | ٢٤١ ــ المأضي المشترك بين العرب والغرب     |
|              | ترجمة: د. نبيلة ابراهيم         |                                            |
|              | مراجعة: د. فاطمة موسى           |                                            |



| فبراير ١٩٩٩ | تأليف: د. محمد عبدالفتاح القصاص | ٢٤٢ ـ المتصبحر                         |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|             |                                 | تدهور الأراضي في المتاطق الجافة        |
| مأرس ۱۹۹۹   | تألیف: هربرت شیلر               | 222 _ فلتلاهبون بالعقول                |
| •           | ترجمة: عبدالسلام رضوان          | (الطبعة الثانية)                       |
| أبريسل ١٩٩٩ | تأليف: إيان كريب                | ٢٤٤ النظرية الاجتماعية                 |
| _           | ترجمة: د. محمد حسين غلوم        | من بارسونز إلى هايرماس                 |
|             | مراجعة: د. محمد عصفور           |                                        |
| مسايو ١٩٩٩  | تأليف: ماكس بيرونز              | ٥٤٠ ضرورة العلم                        |
|             | ترجمة: وائل أثاسي               | دراسيات في العلم والعلماء              |
|             | د. بسام معصراتي                 | * <del>-</del>                         |
|             | مراجعة: د. عدنان الحموي         |                                        |
| يونيسو ١٩٩٩ | تأليف: رايموند ويليامز          | ٢٤٦ ـ طرائق الحداثة                    |
|             | ترجمة: فاروق عبدالقادر          | ضد المتواثمين الجدد                    |
| يوليسو ١٩٩٩ | تأليف: ماري وين                 | ٢٤٧ _ الأطفال والإدمان التليفزيوني     |
|             | ترجمة: عبدالفتاح الصيحي         | •                                      |
| أغسطس ١٩٩٩  | تأليف: د. علي الراعي            | ٢٤٨ ـ المسرح في الوطن المعربي          |
|             |                                 | (الطبعة الثانية)                       |
| سيشمېر ۱۹۹۹ | تأليف: كيث وايثلام              | ٢٤٩ استمثلاق إسرائيل القديمة           |
|             | ترجمة: د. سحر الهنيدي           | إسكات التاريخ الفلسطيني                |
|             | مراجعة: د. نؤاه زكريا           | <del>-</del>                           |
| أكتوير ١٩٩٩ | تأليف: د. آمال السُبكي          | ٢٥٠ ـ تاريخ إيران السياسي بين تورتين   |
|             | -                               | (1474_14-7)                            |
| توقمبر ۱۹۹۹ | تألیف: جون ماکلیش               | ١ ٥ ٧ ـ. العبياء                       |
|             | ترجمة: د. خضر الأحمد            | من الحضسارات القديمسة حستي             |
|             | د. موفق عبول                    | عصر الكمبيوتر                          |
|             | مراجعة: د. عطية عاشور           |                                        |
| ديسمبر ١٩٩٩ | تأليف: د. مسعود ضاهر            | ٢٥٧ ـ النهضة العربية والتهضة اليابانية |
|             |                                 | تشابه المقنمات واختلاف النتائيج        |
|             |                                 | <del></del>                            |

| يناير ۲۰۰۰  | بأليف د فراتك كيلش              | ٢٥٣ - ثورة الإنفوميديا                   |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|             | ترجعة : حسام الدين زكريا        | الوسائط الملوماتية ت                     |
|             | براجعة : عيد ألسلام وضوان       | وكيف تغير عالمنا وحياتك                  |
| فبراير ۲۰۰۰ | نائيف : كارل ساجان              | - ٢٥١ - كوكب الأرض: نقطة زرقاء بأهتة - أ |
|             | ترجمة : د، شهرت العالم          | رؤية لستقبل الإنسان في الفضاء - :        |
|             | مراجعة ؛ حسين بيومي             | •                                        |
| مارس ۲۰۰۰   | تأليف : د . مصطفى نأصف          | ٢٥٥ ~ النقد المربي                       |
|             |                                 | نحو نظرية ثانية                          |
| ابریل ۲۰۰۰  | تأليف : فيليب تأيلور            | ٢٥٦ – قصيف العقول                        |
|             | ترجمة : سأمي خشبة               | الدعاية للحرب منذ المالم                 |
|             |                                 | القديم حتى العصير النووي                 |
| مأيو ۲۰۰۰   | تأليف : د ، حازم البيلاوي       | ٢٥٧ النظام الاقتصادي                     |
|             |                                 | الدولي المامسر                           |
|             |                                 | من نهآية الحرب المالمية الثانية          |
|             |                                 | إلى نهاية الحرب الباردة                  |
| يونيو ۲۰۰۰  | تأليف : جلين ويئسون             | ٢٥٨ - سيكولوجية فنون الأداء              |
|             | ترجمة : د ـ شاكر عبد الحميد     |                                          |
|             | مراجمة دد. محمد عنائي           |                                          |
| يوليو ۲۰۰۰  | تأليف ؛ آر ، إيه ، بوكانان      | ٢٥٩ الآلة هوة وسلطة                      |
|             | ترجمة : شوقي جلال               | التكثولوجيا والإنسان                     |
|             |                                 | منذ القرن ١٧حتي الوقت الحاضر             |
| أغبسطس      | تاليف : توبي هف                 | ٢٦٠ – فجر ألعلم الحديث                   |
| ۲۰.         | ترجمة : د، محمد عصفور 💎         |                                          |
|             | تأليف : جون كينيث جانبريث       | ٢٦١ تأريخ الفكر الاهتصادي                |
| سيتمير ٢٠٠٠ | ترجمة : أحمد فؤاد بلبع          | اللاشي صورة الحاضر                       |
|             | تقديم : إسماعيل صبري عبد الله   | •                                        |
|             | تالیف : دانییل جولان            | ٢٦٢ الذكاء العاملةي                      |
| أكتوير ٢٠٠٠ | ترجمة : ليلى الجبالي            |                                          |
|             | مرأجمة : محمد يولس              |                                          |
|             | تالیف : هاوریان کولناس          | ٢٦٢ اللغة والاقتصاد                      |
| توقمير ٢٠٠٠ | ترجمة : د . أحمد عوض            |                                          |
|             | مراجعة : عبد السلام رضوأن       |                                          |
| ديسمبر ۲۰۰۰ | تأليف : د . يُعنَى طريف الحَولي | ٢٦٤ فلسفة العلم في القرن العشرين         |
|             |                                 | الأصول الحصاد الْآفاق المستقبلية         |
| يناير ٢٠٠١  | تأليف : د . نبيل علي            | ٢٦٥ الثَّمَافة العربية وعمير العلومات    |
|             |                                 | رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي       |
|             |                                 | _                                        |



| هبرایر ۲۰۰۱  | تأليف : كاتي كموب                | ٢٦٦ ـ إيداعيات النيار                 |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| •            | هارولد جولد وايت                 | تاريخ الكيمياء المثير                 |
|              | ترجمة : د. فتح الله الشيخ        | من السيمياء إلى العصمر الـذري         |
|              | مراجعة : شوقي جلال               | •                                     |
| مأرس ۲۰۰۱    | تأليف : د. شاكر عبد الحميد       | ٢٦٧ التفضيل الجمالي                   |
|              |                                  | دراسة في سيكولوجية التنوق الفني       |
| ابریل ۲۰۰۱   | تأليف : باتريك سميث              | ۲٦٨ اليسابسان                         |
|              | ترجمة : سعد زهرأن                | رؤيبة جنبيناة                         |
| مايو ۲۰۰۱    | تأليف: راسل جاكوبي               | ٧٦٩ - نهاية اليوتوبيا                 |
|              | ترجمة : فاروق عبدالقادر          | السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة    |
| يونيو ٢٠٠١   | تاليف ؛ ميتشيو كاكو              | ۲۷۰ – رؤی مستقبلیة                    |
|              | ترجمة : د ، سعد الدين خرفان      | كيف سيغير العلم حيانتنا هي            |
|              | مراجعة : محمد يونس               | القرن الواحد والعشرين                 |
| يوليو ٢٠٠١   | تأليف : دانييل بورشتاين          | 271 - المتين الأكبر                   |
|              | اًرنيه دي كيزا                   | الصين في القرن الواحد والعشرين        |
|              | ترجمة : شوهي جلال                |                                       |
| أغسطس٢٠٠١    | تأليف : د . عبد العزيز حمودة     | ٣٧٣ ~ المرأيا المقعرة                 |
|              |                                  | نحو نظرية نقدية عربية                 |
| سبپتمبر ۲۰۰۱ | تالیف : بول هیرست                | ٢٧٣ ما العولمة                        |
|              | جراهام طوميسون                   | الاقتصاد العالي وإمكانات التحكم       |
|              | ترجمة : د . فألح عبد الجبار      |                                       |
| أكتوير ٢٠٠١  | تأليف : د ، صالح سعد             | ٢٧٤ الأثناء الأخسر                    |
|              | تقديم : د . شاكر عبد الحميد      | أزدواجية الفن التمثيلي                |
| توهمير ٢٠٠١  | تأثيف : مات ريدلي                | ۲۷۵ – الجينوم                         |
|              | ترجمة : د . مصطفى إبراهيم فهمي   | السيرة الذائية للنوع البشري           |
| ديسمبر ٢٠٠١  | تألیف؛ د . نبیل علي              | ٧٧٦ التَّقَافَة المربية وعصر الملومات |
|              |                                  | (رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي)  |
| ينأير ٢٠٠٢   | تأثيف: إرنست ماير                | ٧٧٧ ـ هذا هو علم البيولوجيا           |
|              | ترجمة: د ، عفيفي محمود عفيفي     | (دراسة في ماهية الحياة والأحياء)      |
| فبرأير ٢٠٠٢  | تأليف: باريار! باومان            | ٢٧٨ ـ عصور الأدب الألماني             |
|              | بريجيت أوبرله                    | (تحولات الواقع ومسارات التجديد)       |
|              | ترجعة: د ، هدى شريف              |                                       |
|              | مراجعة: د، عبدالففار مكاوي       |                                       |
| مارس ۲۰۰۲    | تأليف: د ، عبدالرحمن محمد القعود | ٢٧٩ – الإيهام هي شعر الحداثة          |
|              |                                  | (العوامل والمظاهر وآليات التأويل)     |
|              | * * *                            |                                       |



## قسيمة اشتراك

| *.1                              | سلسلة عالم المرفة |       | مجلة الثقافة العالية |       | مجلة عالم الفكر |      | إبدادت عالية |       |
|----------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|-----------------|------|--------------|-------|
| البيـــان                        | د.ك               | دولار | د.ك                  | دولار | د.ك             | בפצי | د.ك          | دولار |
| المؤسسات دنخل الكويت             | To                |       | 14                   | -     | 14              |      | ¥+           |       |
| الأفراد دأشل الكويت              | 10                |       | 4                    |       | ٦               | •    | <b>ķ</b> =   | -     |
| المؤسسات في دول البخليج المريى   | r.                | _     | 17                   | _     | 13              | -    | ¥ί           |       |
| الأفراد في دول الخليج العربي     | 17                | 7     | ٨                    | -     | ٨               |      | 14           |       |
| اللؤسسات في الدول العربية الأخرى | -                 | #+    |                      | **    |                 | ۲.   | 4            | 4-    |
| الأفراد هي الدول العربية الأخرى  | -                 | 70    | _                    | 1#    |                 | ) e  |              | 74    |
| المؤسسات خارح الوطئن العريبي     | Τ.                | 1     | u.                   |       | _               | 1.   |              | 1     |
| الأهراد شارح الوطلن العربي       | -                 | à-    |                      | **    | <del> </del>    | 4.   |              | #-    |

| بالة رغيتكم في، تسجيل اشتراك | الرجاء ملء البيانات في - |
|------------------------------|--------------------------|
|                              | الاسم                    |
|                              | المنوان،                 |
| مدة الاشتراك،                | اسم الملبوعة:            |
| تقدا / شيك رقم،              | اللبلغ المرسل،           |
| التاريخ، / ۲۰۰۲م             | التوقيع،                 |

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطئي للثقافة والفنون والأداب مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت.

وترسل على العنوان التألي:

السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ص. ب: ٢٨٦٢٣ الصفاة . الرمز البريدي 13147 دولة الكويت









## محذالاتاب

نحن نعجب بالإبداع وبالبدعين لإنجازاتهم واعمالهم العظيمة التي تضغي على حياة الملايين من اليشر المتعة والراحة، وتمنحنا قوة السيطرة على البيئة والنفس، ولأن العمل الإبداعي يحقق الكثير الصاحبه والجتعمه، ولأنه يتطلب قدرات شخصية وفكرية هائلة، لا تكون عادة متوافرة عند الآخرين أو محتملة منهم، فقد تطورت نظريات واتجاهات فكرية تقسر سلوك المبدعين بالشنوذ والاضطراب، وتطابق بينه وبين الأمراض النفسي وتشاهدها التي تصفها كتب الطب النفسي وتشاهدها المسحات العقلية، ولكثرة شيوع هذه التقسيرات بين العامة وكثير من أهل التخصص تأخر علم النفس كثيرا في دراسته الوضوع الإبداع والمرض العقلي، وورث تراثا مملوءا بالتناقضات الفلمفية والفكرية.

ويمثل هذا الكتاب محاولة لإعادة قراءة وتنظيم الوقائم والأهكار المتجمعة عن الإبداع والمرض النفسي، ليكشف أن الحقيقة ليست بهذا الشكل المسطد ومن ثم نجد الفصول الأولى تشرح مفاهيم الصحة النفسية والاضطراب النفسي؛ لتثبت أن الأفكار الإبداعية العظيمة لا تعيش بمعازل عن الصحة النفسية وتكامل الشخصية، وما تتسم به من قدرات على معالجة تحديات العمل الإبداعي، ومقاومة التحديات التي يواجه بها المجتمع الخارجي أبناءه المبدعين التجاهاته الرافضة لما هو جديد.

ولكي تكتمل لهذم الرؤية معالمها وأسسها الموضوعية، استندت ماد الكتاب إلى كثير من الحقائق الرئيسية المعاصرة التي تراكمت في دراسة ا الذاتية للمبدعين، فضلا عن النتائج التي صاحبت تطور حركة القياس الا وما ساندها من تجارب علمية متخصصة في علم النفس المرضي والاجته والطب السلوكي المعاصر.

وتنتقل بنا قصول الكتاب الأخيرة إلى مستويات أبعد تتعلق بمشكلات المع الضغوط والتوثرات التي يواجهها المبدع، ولهذا شكلت هذه القصول (الأم برنامجا علاجيا تلاقت من خلاله عمليات التشخيص مع الملاج، كل ذلا إطار بتبح للمبدع القدرة على تنظيم طاقاته ونشاطاته ووجهات نظره؛ ليا مستويات عليا من الصحة و التكامل النفمسي والاجتماعي، من دون إخلال بتمللبه العمل الإبداعي من جهد وتجويد.

ISBN 99906-0-077-5 رقم الإيداع (۲۰۰۲/۰۰۰۲)